10دراهم

# المقاومة الريفية

محمد خرشیش

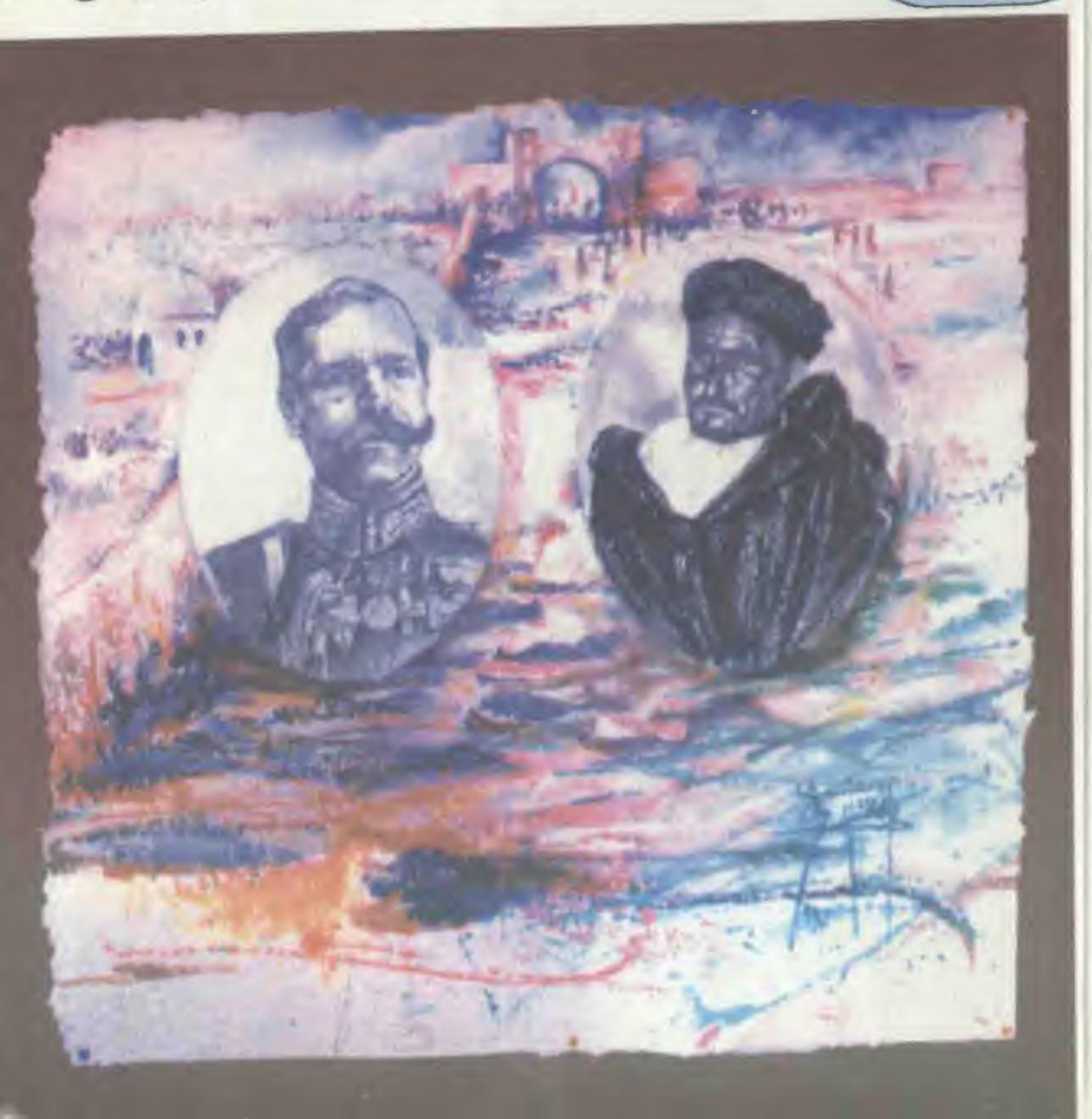

### لوحة الغلاف



وأشكال

لايخفى على متتبعي كتاب شراع الشهري أن لوحة غلاف هذا العدد هي الثانية التي تجعل من حرب الريف التحريرية بشكل عام ، ومن الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بوجه خاص ، موضوعا لها فقد خصصت الأولى لغلاف العدد 14 من السلسلة « عبد الكريم الخطابي والرأي العام العالمي بلاعلامي والباحث الطيب بوتبقالت ، وهي اللوحة التي استهدفت فيها على مستوى المضمون ، إبراز معاني البطولة ومايرتبط بها من زعامة وشجاعة في توجيه وقيادة الأتباع والمقاومين معتمداً تقنية الألوان المائية الشفافة والثقيلة فوق ورق مصنوع بالطريقة القديمة ، حيث تبدو البصمات معبرة بشكل أقوى من العفوية والبساطة التي تقرب المتلقي إنطباعيا من أجواء الكفاح والمهنة الشامخة للبطل ورفاقه في المقاومة .

أما لوحة هذا العدد ، فتروم على مستوى المضمون ، طرح أهم وأشهر محطة في تاريخ المقاومة الريفية ، وهي التوثيق بالتشكيل لمعركة أنوال الخالدة ، حيث تأتّى لبطل الكفاح تحقيق الغلبة بالتعويل على قوة الإيان ، وحرارة الدفاع عن الأرض ، التي ألهمت فيالق الجهاد ، النصر المكين على جيش نظامي لدولتين إستعماريتين من أوربا

بعد أيام وأسابيع وشهور من المخاض ، كان التشكيل الأخير لهذه اللوحة ، حيث تظل كباقي أعمالي الأخرى مفتوحة على لمسات غير نهائية ، بحكم الخيال الجامع الذي يتملكني في التخطيط المسبق ، والذي غالبا مايباغتني بانفلات مجموعة من عناصر ذلك التخطيط الباطني إن أي عمل داخل المرسم ، إلا ويكون قابلا للإضافة والتعديل والتوضيب ، نظرا لإحساسي بعدم التوصل إلى إنجاز الموضوع ،كما كنت أتصوره وأقناه قبل الشروع في العمل. لقد اعتمدت في إنجاز لوحة هذا الغلاف على تقنيات مختلطة ، فكان

لقد اعتمدت في إنجاز لوحة هذا الغلاف على تقنيات مختلطة ، فكان الرسم بطريقتين الكلاسيكي القديم بقلم الرصاص ، والإنطباعي بالفحم ومادة الصمغ وبالمناسبة ، فإن هذه المادة الصلبة السائلة تربطني بها علاقة حميمية في جميع أعمالي ؛ إذ تذكرني بأيام الطفولة أثناء مرحلة ( المسيد القرآنية )، وبذلك كانت أول مادة استعملتها في بداية مشواري الفني أما عملية التلوين ، فقد جاءت بأسلوب الإنطباعية التعبيرية ، قصد فتح حوار فسيح مع المتلقي ، لتبقى على عاتقه مهمة الإكتشاف والقراءة الذوقية ، التي قطل مفتوحة ومنفتحة على دلالات وأبعاد مختلفة

#### أحمد بن يسف

« من أجل مجتمع مغربي قارئ »

ر بطل المقاومة المغربية محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي واجه " أول حرب كيم يانية جوية في التاريخ " ، يُراد له اليوم قهراً أن يخلد إلى بساحة النسيان . »

### إبن عبد الكريم .. مرة أخرى

كما القيراء، فإن عدد 14 من كتب هذه السلسلة (أبريل 1997)، من تأليف الأستاذ



الطيب بوتبقالت ، كان مخصصا لأحداء حرب الريف التحريرية في الصحافة الدولية وبعد ذلك بسبعة أعداد نلتقى من جديد مع كتاب آخر للأستاذ محمد خرشيش حول نفس الحركة التي قادها البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي ، والستى شكلت غوذجاً متميزاً في الحركات

## سلسلة شراع

كتاب شهري يصدر عن وكالة شراع لخدمات الإعلام والاتصال

خالد مشبال أحمد بن يسف

رئيس التحرير المستشار الغني

مركز الإدارة 137 شارع ولي العهد ـ طنجة الهاتف 94.42.12 37.39.27 الفاكس 94.42.16

العدد الثاني والعشرون : 30 رجب 1418 ـ ديسمبر 1997

## « فسراع »



سلسلة شهرية لنشر ثقافة الإعلام

الثمن: 10 دراهم

التحررية لدى مجموعة من الشعوب المستعمرة ، لدرجة أصبحت معها كبريات المعاهد والأكاديميات العسكرية في أمريكيا وفرنسا وإسبانيا تُدرِّس تكتيكاتها واستراتجياتها

إصرار وكالة شراع على إصدار كتاب ثان خاص بالمقاومة الريفية في أقل من سبعة أشهر على صدور الكتاب الأول ، وانتقائه من بين الكتب المقررة للنشر بإمكانها أن تدفع ( الشراع الشهري ) إلى ما بعد سنة 2000 ، ليس اعتباطا محكوما بمنطق المصادفة والإرتجال ، إنما هو اختبار تتضافر في إملائه قيم أخلاقية واجتماعية وثقافية تُعلي بالحرية والكرامة والإعتباراف بالفضل ، وكل المعاني بالحرية الكرامة والإعتباراف بالفضل ، وكل المعاني الإنسانية السامية

\_ أليس من سبيل آخر لتخليد رموزنا التاريخية غير إطلاق أسمائها على الشوارع والأماكن .. ؟!

إن بطل المقاومة المغربية الذي واجه أول حرب كيميائية جوية في التاريخ ، يُراد له اليوم قهراً أن يَخُلد إلى باحة النسيان ، بتجميد تراثه النضالي الذي تَعَرُّف عليه العالم بمختلف لغاته ، وجعله مجرد إسم تشده المسامير على الجدران وإلا فلنبحث عما يسعفنا بهضم الحكم الصادر عن ابتدائية الحسيمة بتاريخ 24 يونيو الماضي ، والقاضي بحل

المؤسسة العلمية التي تحمل إسم الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي للدراسات والأبحاث ولنُقنع ذواتنا قسرا بشذرات التأريخ الرسمي ، مستسيغين تغييب الجانب المشرق من نضال الشعب المغربي ضد الإستعمار ، بإبعاده وإقصائه عن المقررات والبرامج التعليمية والتربوية

في دراسة صدرت سنة 1990 لباحثين ألمانيين ، حول المساعدة الألمانية السرية التي تلقتها إسبانيا ، لتشغيل مصنع الغازات السامة بمليلية السليبة ( وهو الأول من نوعه في إفريقيا ) ، وحول مواجهة محمد بن عبد الكريم الخطابي لقنابل اللوست الكيميائية ، في الوقت الذي كانت تجري فيه مباحثات جنيف للتوقيع على بروتوكول كانت تجري فيه مباحثات جنيف للتوقيع على بروتوكول الباحثان عند بعض العراقيل الأسلحة الكيماوية يقف الباحثان عند بعض العراقيل التي واجهتهم بالنسبة للوثائق ، فيشكران المساعدات التي قدمتها لهما مجموعة من الجهات ( مصلحة الربائد العسكرية بفرايبورغ ، وزارة الشؤون الخارجية ببون ، متحف الحروب الإمبريالية بلندن

<sup>\*</sup> ـ البحث الذي أنجزه كـل من رودبيرت كونز و رولف دييتر مـولر ( Rudibert Kunz / Rolf-Dieter Müller ) صدرت ترجمت العربية عن منشورات فيدباك في السنة الماضية

اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيڤ ، البروفسور أنخيل بينياسي من وزارة الخارجية بمدريد ) وبالمقابل ، يذكران أنهما لم يتوصلا بأي معلومات من سفارة المملكة المغربية ببون

ـ قد نلتمس بعض الأعذار للسفارة في عجزها عن تخليص أبطال الذاكرة الجماعية و رموز الهوية الوطنية من قبضة من يريدون تحنيطها بالأمازيغية !!

لكن ، ماعساها أن تكون دلالات عمل الفنان الكبير أحمد بن يسف ، في توثيقه التشكيلي لبورتريهات وصور محمد بن عبد الكريم الخطابي ، وإصراره على جعل هذه اللوحات التوثيقية في مقدمة لوحات معارضه المرتقبة بألمانيا ودول أورسة أخ من أكر، هذا (المهووس) بجماليات الناوط والألوان أقدر من (السفارة) على تبليغ الطابع الإنساني والكوني لبطولة ريفية مغربية ؟

في كل الأحوال لا يسعنا إلا أن نردد مع أحد رواد المقاومة الوطنية الفقيه محمد البصري قوله الذين حرصوا على حماية الذاكرة التاريخية من التحطيم، سيعرفون كيف يقيمون مؤسسات ومعالم للأبطال الذين لازال الحاضر لم ينصفهم عما فيد الكفاية وكالم شراع خوكالم شراع

# المقاومة الريفية

بقلم محمد خرشیش



لوحة الغلاف أحمد بن يسف

كتاب الشهر 20 سلسلة شراع

#### د ماهي الأهمية التي تمثيلها قبيلة بني زروال بالنسبة للمصالح الفرنسية . ؟ ،

### المواجهة الفرنسية الريفية

لقد اندلعت كما هو معلوم ، الحرب الفرنسية الريفية يوم 13 أبريل 1925 أي بعد مرور الريفية يوم 13 أبريل 1925 أي بعد مرور أربع سنوات تقريبا على معركة أنوال (21 يوليوز 1921) فهاته الفترة الطويلة نسبيا حافلة بالأحداث والتطورات التي تُقدم عناصر موضوعية ، وإشارات هامة ، ومعلومات مركزة حول الأسباب البعيدة والقريبة التي أدت في نهاية المطاف إلى التدخل الفعلي للقوات الفرنسية في الصراع العسكري المباشر إلى جانب الشركاء الإسبان ، الذين كانوا قد ذاقوا

الأمرين ، ويئسوا من إمكانية إحراز تقدم في مواجهتهم مع المجاهدين الريفيين

كيف يمكن إذن ، تفسير التماطل الفرنسي في المشاركة المباشرة في حرب الريف إلى حدود 1925 ؟

أصبح الآن معروفا ، إنطلاقا من المعلومات القَيِّمة التي تقدمها لنا الوثائق الفرنسية و ( المغربية )(1) ، أن العلاقات بين الإدارة الفرنسية وقيادة المقاومة الريفية طيلة السنوات الأولى من حرب الريف كانت طيبة ، إن لم نقل جيدة ويظهر هذا جليا من خلال الزيارات المتعددة التي قام بها مبعوثون ريفيون إلى كل من فاس ، تاوريرت ، وجدة ، والجزائس والميتربول ( METROPOLE ) الفرنسي كما فتحت الحدود أمامهم لإقتناء ما كانوا يحتاجونه من مواد مختلفة

هاته الخاصية ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضعية السياسية العامة للمغرب كبلد مقسم ومحتل من طرف قوتين استعماريتين فرنسا وإسبانيا ، أى أن العلاقات بين

<sup>1</sup> ـ أعني بالوثائق الفرنسية الموجودة بوزارة الخارجية (الوثائق الديبلوماسية) والعسكرية بوزارة الدفاع (Vincennes) بباريس أما الغربية فالمقصود بها الوثائق التي استحوذ عليها الفرنسيون بعد نهاية حرب الريف والمصنفة بوزارة الخارجية الفرنسية (Quai d'orsay) تحت إسم تأوراق عبد الكريم Papiers D'Abdelkrim

الطرفين كانت جد متدهورة في هاته الفترة بسبب المشاكل المستفاقمة والسنزاعات العالقة حول مصير منطقة طنجة ( Statut de Tanger ) ، والتصرفات الإسبانية ، التي كانت تعتبر غير مقبولة من طرف الفرنسيين أثناء الحرب العالمية الأولى بتشجيعهم "للعملاء الألمان ، وفي مقدمتهم عبد المالك بن محيى الدين

لكن هذا لا ينفي في شيء الطابع التكتيكي للتقارب الفرنسي الريفي ، خاصة وأن السلطات الفرنسية كانت مركزة إهتمامها إلى حدود نهاية سنة 1923 ، على المشاريع ذات الأولوية القصوى ، ويدخل في هذا الإطار إلى جانب المغرب النافع على حد تعبير ليوطي ( LYAUTEY )

المعرب النافع على حد تعبير ليوطي ( LIAUIEI ) مم عر تازة الذي كانت أهميته بالغة ، لضمان الإتصال مع المغرب الشرقي والجزائر ، وعلى المدى المتوسط منع كل إتصال بين المقاومة الريفية والمجاهدين في الأطلس المتوعامة ، وبنى وراين خاصة

فكيف تعاملت السلطات الفرنسية مع الواقع السياسي المجديد الذي تبلور بعد معركة أنوال ؟

التركيز على العمل السياسي للحد من تأثير
 المقاومة الريفية المتزايد في قبائل ورغة

إنطلاقًا من سنة 1922 أصبحت المقاومة الريفية تحظى

بتأييد وعطف قبائل ورغة كا دفع بمحمد بن عبد الكريم الخطابي إلى إرسال مبعوثين للمنطقة ، وعلى رأسهم أخوه المحمد ، للتأكد من متانة الشعبية التي كان يتمتع بها الزعيم الريفي ، واستعداد هذه الأخيرة أو على الأقل قسم هام منها ، للإنضمام إلى حركة مقاومة المستعمر وقد حققت هاته الحملات الإستقصائية هدفها المنشود ، بإعطاء الدعم الملموس والمعنوي للقبائل الحدودية ( بين المنطقتين الفرنسية والإسبانية ) ، بل أكثر من ذلك أبهرت إلى حد كبير السلطات الفرنسية ، وأقلقتهم في نفس الآن خاصة بجابنها الديناميكي الفعال ، وترتب عن ذلك إحراز تقارب مفاجئ في العلاقات بين ابن عبد الكريم واعمر ولد احميدو الذي تم تعبينه على رأس قبيلة مرنيسة

وتجدر الإشارة أن هذا التقارب كان ظرفيا، لأن اعمر ولد الجميدو ظل على إتصال مستمر بمصلحة المخابرات لفرنسية كما تؤكد ذلك التقارير الموجودة بربائد وزارة الحرب الفرنسية ، ولم يقدم على هذا التقارب إلا لربح رهان التنافس الذي كان يجمعه مع أولاد يدري ولأنه

<sup>2 -</sup> قبيلة مرنيسة كانت إلى حد ما مقسمة من ناحية النفوذ إلى منطقتين قسيوة في الشمال وكانت تحت سيطرة اعمر ولد احميدو في حين كانت بني يحيى في الجنوب خاضعة لأولاد يدر

كان يشك في أن نهاية الصراع ستكون لصالح القوات الموالية للمقاومة الريفية

لكن السلطات الفرنسية لم تبق مكتوفة الأيدي وجاء رد فعلها على شكل حملات دعائية ضد المقاومة ورجالاتها سيقوم بتطبيقها حليفها في گزناية القائد المذبوح ، وسينضم إليه فيما بعد اعمر ولد احميدو الذي لم يكن ينتظر إلا الضوء الأخضر من مسخريه للإلتحاق بركبهم

إن هاته الحملات التي قامت الإدارة الفرنسية بإعدادها والتخطيط لها وقام بتنفيذها كل من القائد المذبوح واعمر ولد احميدو كان الغرض منها إيقاف الخطر الريفي والحفاظ على منطقة معزولة ، تحول دون إقامة اتصال مباشر بين قبائل المنطقة ين الفرنسية والإسبانية

إن قيادة المقاومة الريفية التي كانت تتابع باهتمام بالغ تطورات الحالة السياسية بمنطقة ورغة ، ركزت في توجيه ردها على مستويين

#### 1 \_ الرد العسكرى

قامت المقاومة بشن هجومات في اتجاه قبائل ورغة وعلى رأسها مرنيسة وگزناية ، استطاعت بموجبها إعادة السيطرة على هاته المناطق بعد أن أجبر على الفرار إلى المنطقة

الفرنسية كل من اعمر ولد احميدو، والقائد المذبوح في الأيام الأولى من شن العمليات العسكرية

#### 2 ـ الرد السياسي أو الديبلوماسي

عمل محمد بن عبد الكريم الخطابي على إرسال رسالة احتجاج إلى الماريشال ليوطي ، ليؤكد له القناعة الراسخة لقادة المقاومة أن كل التحركات الدعائية التي قام بها القائد المذبوح كانت من وحى السلطات الفرنسية (3)

## إحتلال النقط الإستراتيجية على ضفاف نهر ورغة من طرف فرنسا

في بداية 1924 كانت الحالة العامة على الحدود بين المنطقتين الفرنسية والإسبانية تتميز بما يلى

أولا إن الفشل الذريع الذي لاحق حلفاء فرنسا ( القائد المذبوح اعمر ولد احميدو ) في مواجهاتهم العسكرية مع قوات المقاومة ، دفع بهؤلاء إلى اللجوء للمنطقة الفرنسية عما كان له أثر بالغ على معنوية سكان القبائل المجاورة بالرغم من مواصلة الشريف الدرقاوي لعدائه التقليدي لمحمد بن عبد الكريم

<sup>3 -</sup> هاته الرسالة الإحتجاجية أرسلها القائد حدو بن حمو إلى الماريشال ليوطي في 27 يناير 1924 وهي وموجودة في ربائد وزارة الخارجية الفرنسية ( Quai d'orsay )

ثانيا إن النشاط السياسي الدي كان يشكل حجر الزاوية للسياسة الفرنسية في الجبهة الشمالية ما بين ( 1921 ـ 1924 ) ، لم يعد كافيا لضمان المصالح الفرنسية الحيوية في المنطقة ، إضافة أن المشاريع التي كانت قد أعطيت لها الأولوية ، تم تنفيذها بنجاح خاصة في حدود أواخر سنة 1923

يمكن القول ، إذن ، إن التطورات التي عرفتها الوضعية في المناطق الحدودية ، والسمعة الحسنة والشهرة اللامعة التي أصبحت لقائد المقاومة لدى جل القبائل الجنوبية ( ورغة ) ، وخاصة لدى القبائل التي كانت تحت السيطرة الفرنسية كل هاته المعطيات الجديدة أخذت تقلق أكثر من أي وقت مضى السلطات الفرنسية ومنذ ذلك الحين لم يتسوقف ليسوطي عن إطلاع الحكومة على خطورة الموقف والإجراءات التي كان ينوي اتخاذها لمواجهة أو على الأقل عرقلة ، الدعاية الوطنية وكراهية الأجانب "(4) ، التي كانت قد زادت حدة ـ على حد تعبيره ـ في الشهور الأخيرة والتي يمكن أن تعمل على هدم كل ما تم بناؤه منذ سنوات

<sup>4-&</sup>quot; Sa propagande nationaliste et Xénophobe هاته الرسالة أرسلت من طرف ليوطي يوم 28 يناير 1924

#### من طرف السلطات الفرنسية

وفي هذا الإطار ، ركهز الماريشال ليسوطى ، في تقسرير أرسله إلى وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ 13 فبراير 1924 ، على التأييد الشعبي الكبير الذي أصبح يعظى به محمد بن عبد الكريم الخطابي لدى مختلف القبائل المحاذية لنهر ورغة ، خاصة بعد الهزيمة الساحقة التي ألحقت بحلفاء فرنسا كما ألح على ضرورة إحتلال المرتفعات الإستراتيجية الواقعية عليي ضفاف نهر ورغة ، لتشكل مراكز متحركة (Poste mobiles) لمراقبة تحركات قوات المقاومة ولتكون سدا منيعا أمام أي هجوم مفاجئ من طرفها ، وتحول دون تجسيد الإتصال المباشر بين قبيلة بنى وراين وابن عبد الكريم وبتاريخ 27 مارس من نفس السنة ، قام ليوطى بإرسال مبعوث رسمى إلى أجدير ، في شخص أحد أعيان مدينة فاس ، وكلّف بإبلاغ ابن عبد الكريم عزم فرنسا على توسيع مجال نفرذها على النقط التي تدخل ضمن منطقتها

إن المسؤولين الريفيين الذين استقبلوا مبعوث الإدارة الفرنسية ، عبروا عن رغبتهم في حل المشكل بالطرق السلمية ، واقترحوا فتع مفاوضات في هذا الشأن ، وبعد

ذلك عاد المبعوث مرة ثانية إلى الريف ليبلغ إبن عبد الكريم الإقتراح الفرنسي ، القاضي بإرسال مبعوث رسمي إلى فاس وهذا ما تم بالفعل يوم 9 ماي 1924 ، تساريخ وصول علي بن حدو ، المعروف بإسم علوش إلى فاس لشرح موقف قيادة المقاومة من المشروع الفرنسي والذي يكن تلخيصه في نقطتين

أ ـ طالبت القيادة الريفية من الفرنسيين إعطاءها التوضيحات الكاملة حول حدود المنطقتين الفرنسية والإسبانية ، قبل الشروع في تنفيذ مشروع التقدم نحو المرتفعات الشمالية

ب عبرت عن استعدادها للإنسحاب من المناطق التي قد تكون تابعة لمنطقة النفوذ الفرنسية ، لكن شريطة أن عنحها السلطات الفرنسية الوقت الكافي لإقناع القبائل بضرورة احترام قراراتها ، وتتم بدون عراقيل أو مشاكل قد تعود بالضرر على شعبية محمد بن عبد الكريم الخطابي في المنطقة

إلا أن السلطات الفرنسية التي كانت مصرة على تطبيق مسروعها في أقرب الآجال، لم تكن تنتظر إلا الوقت المناسب، ليتم ذلك بدون مواجهة مباشرة مع المجاهدين

الريفيين فاغتنمت فرصة احتدام المعارك الإسبانية الريفية بالجبهة الشرقية ، وبالضبط بمنطقة تفرسيت ، التي أدت إلى التحاق قسم وافر من المجاهدين بقبائلهم لتنفذ عملية تقدم قواتها نحو النقط الإستراتيجية لذلك عند عودة المبعوث الريفي إلى فاس لإبلاغ السلطات الإستعمارية الرد الرسمي للمقاومة كانت القوات الفرنسية قد أنهت مراحل تقدمها

إذن ، يتنضح من خبلال منا سبق ذكره ، أن المبادرة الفرنسية للدخول في اتصالات مباشرة مع محمد بن عبد الكريم ، لم يكن الغرض منها التوصل إلى إتفاق يرضي الطرفين بقدر ما كانت عملية تكتيكية محضة ، لتحويل الأنظار عن الأهداف الإستعمارية الحقيقية وإلا ، كيف عكن تفسير إقدامها على تطبيق مشروع كانت المفاوضات قد فتحت بشأنه مع قيادة المقاومة ؟

## • قبيلة بني زروال السبب المباشر لإندلاع المواجهة الفرنسية الريفية

بعد أن أقدمت السلطات الإستعمارية على تطبيق جزء من مخططها التوسعي تدهورت الأوضاع أكثر وأصبحت سبل التواصل أو بالأحرى التفاهم بين الطرفين ، من قبيل

الأوهام لذلك شهدت المنطقة انطلاقا من شهر يونيو، وفي غضون شهري يوليوز وغشت 1924، مواجهات حادة بين القبائل المحاذية للمراكز الفرنسية، مدعومة بقوات ريفية أرسلت إلى عين المكان لكن الطرفين كانا يحرصان، مع ذلك على أن تظل محدودة في الزمان والمكان لسببين رئيسيين

أولا لم يكن ليوطي قد توصل بالتعزيزات العسكرية الضرورية للدخول في مواجهة مباشرة مع حركة المقاومة الريفية

ثانيا كان القائد الريفي مقتنعا بحتمية المواجهة ، لذلك كان يسعى مسبقا إلى حسم الصراع العسكري ضد الإسبان للحصول على أكبر قدر ممكن من الأسلحة والذخائر قبل الدخول في مواجهة مباشرة ضد قوة إستعمارية أكثر تقدما وقوة من إسبانيا

أضف إلى ذلك أن المشكل الحدودي بين منطقتي النفوذ الفرنسية والإسبانية ، وبالضبط مايسمى بـ"مشكلة بني زروال ، يشكل السبب المباشر لاندلاع الحرب الريفية الفرنسية في أبريل 1925 ؛ إذ أن الفرنسيين كانوا يتوفرون في القبيلة المذكورة على حليف هام تمثل في شخص

الشريف عبد الرحمان الدرقاوي ، الذي ساهم بشكل فَعَّال مع السلطات الفرنسية في منختلف مراحل السيطرة العسكرية بمنطقة ورغة ، واعتسمدت عليه في صد كل المحاولات التي قام بها قائد المقاومة الريفية ، وخاصة إلى حدود نهاية 1923 ، لأنه ابتدء من هذا التاريخ أخذت تيارات مساندة للمقاومة تظهر على أرض الواقع الكن التطورات التي أعقبت إحتالال النقط الإستراتيجية ( 27 ماى 1924 ) ، أظهرت بالملموس أن الفرنسيين كانوا مُصرِّين على الإستمرار في توسيع رقعة إحتلالهم ، بضمهم لقسم من بنى زروال ( أولاد قاسم ) فى سبتمبر 1924 وبالتالى ، فإن التيار المعارض للتواجد الفرنسي أصبح منظما، وأكثر فعالية في تحركاته ورفضه للمواقف المتخاذلة للشريف الدرقاوي الذي لما أحس بالخطر الداهم ، التجأ إلى زاويته بأمجوط

فما هي الأهمية التي قثلها قبيلة بني زروال بالنسبة للمصالح الفرنسية ؟

- إن سيطرتهم على القبيلة تمكنهم من منع أي اتصال للمقاومة في الجبهة الغربية (بني مستارة وغزاوة) والجهة الشرقية (مرنيسة وگزناية)، وتسمع لهم بمساعدة وحماية حليف قديم كان وفيا للإدارة الفرنسية هو الشريف

الدرقاوي

- إن السلطات الفرنسية ، وعلى رأسها ليوطي كانت على وعي بالآثار الإيجابية للإنسحاب الإسباني من مناطق متعددة ، على معنوية رجال المقاومة الريفية ، وعلى شعبية ابن عبد الكريم في مختلف القبائل<sup>(5)</sup>

\_ إن إتفاقية 27 أبريل 1912 تركت مشكلة الحدود بين منطقتي النفوذ الفرنسية والإسبانية عالقة ، وقبيلة بني زروال تدخل ضمن المناطق المتنازع عليها بين القوتين الإستعماريتين ففرنسا كانت ترى أن القبيلة في مجملها تدخل ضمن منطقة نفوذها أما الإسبان ، فكانوا بدورهم يطالبون بحقهم على جل أجزاء القبيلة

هذا الواقع نزل بكل ثقله على العلاقات الفرنسية الريفية وفي دجنبر 1924 ، قام ليوطي بإرسال تقرير مفصل إلى الحكومة حول تطور الأوضاع ، خاصة بعد الإنسحاب الإسباني ، وأشار في غضون حديثه عن قبيلة بني زروال ، بأنها أصبحت في مجملها تعلن تأييدها للمقاومة الريفية كما نَبُهَ الحكومة أن ابن عبد الكريم

<sup>5..</sup> Le prestige D'Abdelkrim a grandi dans des proportions formidables, il est devenu le centre d'attraction nationaliste يجب الإشارة إلى أن ليوطي بعث بالكثير من التقارير يؤكد فيها هاته الظاهرة التي كانت قد تدعمت كثيرا عند نهاية لنة 1924

أصبح مُصراً أكثر من أي وقت مضى، على الإعتراض لأي تقدم للقوات الفرنسية في اتجاه الشمال ؛ وإقدامه على إنشاء مراكز دفاعية شمال فاس وإرساله لأحسن قواته مجهزة بالرشاشات إلى المنطقة ، خير دليل على ذلك

لكن السلطات الفرنسية كانت ، مع ذلك ترى أن احتلال هاته القبيلة يعتبر أمرا حيويا لأنها تشكل قاعدة ضرورية لضمان نجاح الأنشطة السياسية مع الأعيان في القبائل ، قصد تفكيك الأعمدة الأساسية لقوة ابن عبد الكريم (6)

وفي سنة 1925 ، قت إعادة نفس سيناريو السنة الماضية ( 1924 ) ، حيث ستعمل السلطات الفرنسية على إرسال مبعوث إلى أجدير في 18 مارس 1925 ، في شخص عبد العزيز لحلو ، للتأكيد على تبعية قبيلة بني زروال للنفوذ الفرنسي

بعد ذلك بادرت قيادة المقاومة بإرسال القائد حدو بن حسم إلى تاوريرت ، لإبلاغ المراقب المدني كابرييلي (Gabrielli) بإقتراحهم القاضي بتشكيل لجنة مشتركة

 <sup>6 -</sup> أعنى القبائل الجبلية المجاورة لشفشاون والقبائل الريفية المجاورة الأجدير.
 نظرا الأهميتها الإستراتيجية

فرنسية ـ ريفية ، لحل مشكل الحدود بين المنطقتين الفرنسية والإسبانية إلا أن السلطات الفرنسية رفضت البث في هاته المشكلة في غياب إسبانيا

يجب التأكيد أن القيادة الريفية وعلى رأسها ابن عبد الكريم كانت قد استوعبت جيدا درس السنة الماضية أي لما وضعتها الإدارة الفرنسية أمام الأمر الواقع باحتلال المناطق الإستراتيجية ، ولم تكن مستعدة هاته المرة للتخلي على قبيلة بني زروال نظرا لأهميتها الإستراتيجية والإقتصادية والسياسية

وفي خبضم هاته التطورات ، أعطيت الأوامر لشلاث حركات ريفية وجبلية للإستعداد للمواجهة على حدود قبائل ورغة التي أنذرت بإندلاع الحرب الفرنسية الريفية يوم 1325 م

منادرة الحكومات الإستعمارية بفتح مفاوضات مباشرة مع ممثلي المقاومة الريفية، تدخل في إطار إستراتيجية محكمة للقضاء على حركة محمد بن عبد الكريم ، .

### التحالف الفرنسي الإسباني

إذا الإسباني بقيادة البطل محمد بن عبد الكريم الإسباني بقيادة البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي قد اندلعت شرارتها الأولى في يونيو 1921 بموقع ظهر أبران ، وأصبحت معروفة على المستويين الداخلي والخارجي ، بعد معركة أنوال الخالدة ( يوليوز 1921 ) وبالتطورات البطولية التي تجسدت في الإنتصارات الباهرة والمتوالية على القوات الإسبانية إلى حدود سنة 1924 ، فإن الشهور الأولى من 1925 ( أبريل ) شهدت حدثا هاما

ألا وهو تدخل قوة إستعمارية ثانية (فرنسا) كطرف مباشر في الصراع إلى جانب إسبانيا

هذا المعطى الجديد يشكل ، في حد ذاته ، البداية الفعلية لعملية اختلال التوازن الإستراتيجي السياسي والعسكري لصالح القوى الإستعمارية

لقد أظهر المجاهدون الريفيون كما هو معلوم ، مقاومة باسلة وصمودا نادرا في مواجهتهم للجيوش الفرنسية ، وألحقوا بها أقسى الهزائم طيلة الثلاثة أشهر الأولى لإنطلاق المعارك (أبريل يوليوز 1925). الشيء الذي مكنهم من السيطرة على كل المواقع التي كانت قد احتلتها فرنسا من قبل في المنطقة ، لدرجة أن الماريشال ليوطي أصبح يبدي تخوفا صريحا من إمكانية دخول قوات المقاومة إلى المدن المحاذية للجبهة فاس ، تازة ووزان

بالرغم من كل هاته المعطبات الإيجابية ، يمكن القول إنه أصبح من الصعب على حركة المقاومة ، بعد التدخل الفعلي الفرنسي في الحرب ، مواصلة كفاحها بنفس الفعالية ضد دولتين إستعماريتين ، خاصة وأن فرنسا جنّدت كل طاقاتها العسكرية والديبلوماسية ، من أجل تحقيق هدفها المنشود والمتمثل في إفشال حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي

والمساهمة إلى جانب حليفتها إسبانيا في عمليات إخضاع المنطقة الشمالية من المغرب فكيف تبلور التحالف الإستعماري ضد المقاومة الريفية ؟ وماهي مراحل تحقيقه على أرض الواقع ؟

#### • البداية المتعثرة لتعاون القوات الإستعمارية:

لقد تلقت السلطات الإسبانية نبأ اندلاع الحرب الريفية ـ الفرنسية بكثير من الغبطة والإرتياح ، هذا الموقف يجد تفسيره في مبدإ المعاملة بالمثل ، خاصة إذا علمنا أن الصحف الفرنسية والتصريحات الرسمية لسلطات الحماية ما بين 1921. 1924، كانت تؤكد وبطريقة إستهزائية ، على عدم قدرة القوات الإسبانية في مواجهة أهالي بدائيين هاته الجهات نفسها أخذت بعد تاريخ 13 أبريل 1925 تعترف بصلابة المقاومين الريفيين وقدرتهم على التصدي لأحسن القوات الأوربية ، وتشير بأن المقاومة تتوفر على جيش منظم تنظيما عصريا لذلك فبمجرد ما بدأت السلطات الفرنسية تنادي بضرورة إحكام الحصار على شواطئ الريف ، لم تتوان الصحف الإسبانية للتذكير بالمواقف المتخاذلة " إبان المرحلة الأولى من حرب الريف مع التركيز على التسهيلات التي قُدِّمَت لأفراد من المقارمة ومسؤولين عنها للدخول إلى المنطقة الفرنسية والسفر إلى المتربول<sup>(1)</sup> إن هذا الموقف يجد تفسيره في المشاكل العالقة بين القوتين الإستعماريتين مشكل الحماية والمنطقة الخليفية ، الحياد الإسباني إبان الحرب العالمية الأولى ، وكذلك المناوشات التي كان يقوم بها عبد المالك انطلاقا من المنطقة الإسبانية

فوعيا منها بالخطر الذي كانت قمله الحركة الريفية على مصالحها الحيوية في المغرب خاصة ، وإفريقيا الشمالية عامة ، لم تنتظر السلطات الفرنسية طويلا إذ بادرت في غضون الشهور الأولى لإندلاع العمليات العسكرية بمنطقة بني زروال ، بالإتصال ديبلوماسيا بالحكومة الإسبانية ، قصد خلق الظروف الملائمة لفتح مفاوضات ثنائية ، يكون هدفها الرئيسي التوصل إلى صيغة مقبولة من الطرفين ، للتصدي سويا لحركة محمد بن عبد الكريم الخطابي فلماذا تم الإسراع بهذا التحرك ؟

1 ـ إن القوات الفرنسية كانت تمر بمرحلة صعبة حيث لم

<sup>1 -</sup> إن الإتهامات المتبادلة بين الطرفين ساهمت بدورها في تدهور العلاقات بين فرنسا وإسبانيا إلى حدود يوليوز 1925 تاريخ توقيع الإتفاقيات الثنائية لحل ، مشكل الريف ، انظر أطروحتنا ، فرنسا وحسرب الريف 1921 ـ 1926 جامعة ليون ١١ ، فرنسا 989

يستطع التنظيم العسكري المعروف بـ" المراكز المتحركة إيقاف تقدم وزحف قوات المقاومة ، خاصة بعد أن التحقت بها أغلب القبائل الواقعة جنوب ورغة . (2) أضف إلى ذلك أن وصول الدفعات الأولى من التعزيزات العسكرية من المتربول الجزائر وتونس ، لم يُحدث أي تغيير يذكر على سير العسمليات بل على العكس من ذلك ، ازدادت الوضعية تقهم اليحل المحسان بل على العكس من ذلك ، ازدادت الوضعية تقهم علم منطقة تازة تقدم بطلب رسمي إلى ليوطي ، بتاريخ 4 يوليوز 1925 ، قصد السماح له بالإنسحاب من تازة (3)

2 ـ إن المفاوضات الإسبانية الريفية كانت تزعج ، إلى حد كبير ، السلطات الفرنسية خشية أن يتوصل الطرفان إلى الفاق أو هدنة ، ولم تهدأ تخوفاتهم إلا بعد أن علمت بفشلها النهائي

وفي هذا الإطار ، يمكن ذكر الرسالة التي توصل بها وزير خارجية فرنسا بربان ( Briand )، من لدن سفيره في

<sup>2 -</sup> نذكر على سبيل المثال القائد العلادي (البرانس / Branès) الذي التحق بصفوف المقاومة بعد إنطلاق المواجهة العسكرية في أبريل 1925 مصحوبا بقواته المنظمة بأموال وأسلحة وعتاد فرنسى

<sup>3 -</sup> السرسالة مسوجسودة ضمن وثانسق وزارة السدفساع السفرنسية (château de vincennes )

مدريد بتاريخ 24 يونيو 1925 ، يطلعه فيها بأن مبعوث الحكومة الإسبانية إيشيفاريطا قام بزيارات متعددة إلى أجدير للتفاوض مع ابن عبد الكريم ومستشاريه إلا أن هاته المفاوضات ، قد توقفت منذ أيام بعد رفض المسؤولين الريفيين للمقترحات المقدمة لهم من طرف الإسبان (4)

في ظل هاته الظروف بادرت الحكومة الفرنسية بإرسال مبعوث رسمي إلى مدريد في شخص الوزير السابق مالقي ( Malvy )، في محاولة لإقناع السلطات الإسبانية بضرورة تحقيق تعاون وثيق بين الدولتين لحل مشكل الريف "(5) وبعد لقاءات متعددة مع رئيس الحكومة الإسبانية ، اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة لدراسة السبل الكفيلة بتنسيق الجهود للقضاء على حركة المقاومة في الريف

لقد توجت جلسات عمل (اللجنة المختلطة) بالتوقيع على إتفاق هام في 9 يؤليوز 1925، يتضمن التعاون والتنسيق بين سلطات الحماية الإسبان والفرنسيين، لتطبيق مبدإ الحصار البرى والبحرى على منطقة الريف

<sup>4 -</sup> هذا ما يشير إليه السفير في رسالته ( الوثائق الديبلوماسية الفرنسية ) 5 - إن أغلب الصحف الفرنسية ( Figaro- le temps ) قامت بتغطية أنشطة المبعوث الفرنسي في إسبانيا أنظر أعداد شهري ماي ويونيو 1925

ومن أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاحه ، اتفق الطرفان على السماح للبوارج الحربية لكلا القوتين باستعمال الموانئ الفرنسية والإسبانية على السواء كما تم التوصل إلى إمكانية تخطي حدود مناطق النفوذ في حالة ضرورة القيام بعمليات عسكرية ضد قوات المقاومة

كما تم إبرام إتفاق آخر يوم 11 يوليوز 1925 ينص على ضرورة التنسيق بين القيادة العسكرية لكل منهما ( فرنسا ـ إسبانيا ) ، من أجل بلورة مشروع عمليات عسكرية مشتركة ضد المقاومة

فإذا كانت الأرضية أو السند القانوني والسياسي ، قد تم التوصل إليه بعد مفاوضات عنيدة ومجهودات جبارة ، قام بها أساسا الديبلوماسيون الفرنسيون ، فإن توظيفها وتجسيدها بشكل ملموس على المستوى التطبيقي ، لم يكن سهل المنال ، نظرا للنوايا المتناقضة والدفينة لكل طرف وأهدافه المرسومة وموقفه من الآخر

- فالجانب الإسباني كان هدفه الأول ، يتمثل في إنجاح عملية إنزال قواته على السواحل الريفية ، نظرا للأهمية الجيود إستراتيجية لهذا المشروع ، باعتبار أنه يفتح المجال للقوات الإسبانية للمتوغيل في البداخيل ، وإمكانية

القصاء على القلب النابض للمقاومة في الريف آنذاك (المقصود هنا قبائل بني ورياغل ، تمسمان ، وبني توزين) ثم إن الإسبان لم يكن لديهم إستعداد للإسراع بتطبيق مشاريع طموحة ، لأن الأخطاء التكتيكية الفادحة التي ارتكبتها القيادة العسكرية الإسبانية سنة 1921 كانت مازالت عالقة في أذهانهم كما أنه لم تكن لديهم في الحقيقة ، ثقة كبيرة بالفرنسيين ، نظرا للمشاكل المتعددة التي واجهتهم في المغرب منذ إتفاق سنة 1912

ـ في المنطقة الفرنسية ، عرفت الفترة الواقعة بين نهاية يونيو 1925 ( وصول بيتان إلى المغرب ) ، و24 سبتمبر ( تاريخ إستقالة ليوطي من منصب المقيم العام ) ، صراعا حاداً بين قادة التيارين المتواجدين آنذاك على رأس القيادة السياسية والعسكرية الفرنسية فيما يخص طبيعة وأهداف العمليات العسكرية المزمع تنفيذها في نهاية سبتمبر 1925

فمن جهة كان الماريشال بيتان ( Pétain ) ينادي بضرورة التركيز على شن هجومات شمال تازة ، قصد تحقيق إلتحام القوات الفرنسية بنظيرتها الإسبانية ، قبل فصل الشتاء في أماكن إستراتيجية محددة ، كفيلة بأن تشكل القواعد المناسبة لإنطلاق عمليات منسقة بين الطرفين ضد القبائل

الريفية ، التي تعتبر الأداة الفعالة والمحرك الأساسي لحركة المقاومة

في حين كان ليوطي وأتباعه في القيادة ، يرون أنه يجب بذل كل الجهود في المنطقة الوسطى ، لتمكين حلفاء فرنسا المحليين الشريف الدرقاوي ( بني زروال ) ، اعمر احميدو ( مرنيسة ) ، والقائد المذبوح ( گزناية ) ، من العودة إلى قبائلهم والجدير بالإشارة أن الشخصيات الثلاثة كانت قد أجبرت ، بعد اندلاع الحرب الفرنسية الريفية في أبريل قد أجبرت ، على اللجوء إلى فاس ، بعد أن انضمت القبائل إلى صفوف المقاومة

إن الماريشال ليوطي كان يعتبر أن التحاق القادة الثلاثة بقبائلهم ، يشكل عاملا سيكولوجيا هاما لإعادة ثقة القبائل في السلطات الفرنسية ، وعكن الإعتماد عليهم من جديد لمحاربة محمد بن عبد الكريم دون شن هجومات مباشرة بقوات فرنسية داخل المنطقة الإسبانية

بإيجاز كان هناك صراع حاد داخل الإدارة الفرنسية بين الداعين إلى حلول جزئية سياسية ومرحلية ، والداعين إلى حلول راديكالية عسكرية وشاملة ، لكنه بالرغم من نجاح أطروحة الحل الثاني ، بعد استقالة ليوطي ، فإن الجانب

الإسباني لم يكن متحمسا لتنفيذ المشروع الفرنسي هذا الموقف دفع القوات الفرنسية ، التي كانت قد وصلت إلى موقع متقدم بعد تنفيذ عملياتها الهجومية شمال تازة ، إلى التراجع عشرات الكيلومترات إلى الوراء ، بعد استئناف الهجومات المضادة للمقاومين ، وعدم استجابة الإسبان لنداءاتهم المتكررة (6)

بقي أن نشير إلى أن هذا التراجع ، تم في ظروف جد صعبة ، باعتراف بيتان نفسه ، حيث كُلُف القوات الفرنسية الكثير من الخسائر البشرية والمادية (7)

#### • تدعيم التحالف الإستعماري:

إبتداء من شهر نوفسبر 1925، تم استئناف المشاورات الفرنسية الإسبانية من أجل التوصل قبل بداية فصل الربيع، إلى اتفاق يحدد بوضوح دور كل طرف في الصراع قبل شن العمليات العسكرية، الهادفة إلى

<sup>6 -</sup> إن الماريشال بيتان لم يتخذ هذا القرار ( الإنسحاب ) إلا بعد أن استنفذ كل المحاولات الممكنة لإقناع القادة الإسبان بضرورة التقاء القوات المتحالفة في مواقع متقدمة ومحاذية للقبائل الأكثر ولاء لمحمد بن عبد الكريم قبل حلول فصل الشتاء

<sup>7 -</sup> أنظر التقرير الذي أعدَّه بيتان حول ، تقدم العمليات العسكرية في شمال المخرب ، والمؤرخ بـ 20 أكتوبر 1925 ـ الوثائق الديبلوماسية ـ باريس ( Quai d'orsay )

التوغل داخل القبائل الأكثر ولاء لقائد المقاومة والتي كان ينتظر منها بيتان أن تشكل ضربة قاضية لقوة عبد الكريم ونفوذه (8)

وفي هذا الإطار تعتبر لقاءات الماريشال بيتان بالجينرال برعو دي ريفيرا ، حجر الزاوية في مسلسل توثيق العلاقات الفرنسية والإسبانية ، لتحضير العمليات المشتركة في فسصل الربيع من 1926 . وقد تسوجت الإتصالات الثنبائية ، بالزيارة الرسمية التي قام بها بيتان إلى مدريد في 4 فسراير 1926 ، تسلبية لدعوة رئسيس الحكومة الإسبانية

بعد مفاوضات مستفيضة بين الطرفين ، تم التوصل إلى إتفاق تم توقيعه يوم 6 فبراير ، يحدد بشكل مفصل ومحدد الأهداف المتوخاة ، والسبل الكفيلة لتحقيق التعاون التام بين القوات الفرنسية والإسبانية ، من أجل القضاء على حركة ابن عبد الكريم في غضون ربيع 1926

وتبعا لذلك ، يتوجب على القوات الإسبانية القيام بعمليات عسكرية انطلاقا من أجدير، في اتجاه تركيست والقطاع الشرقى في حين تتكلف فرنسا بشن هجومات

<sup>8</sup> ـ نفس المصدر

في اتجاه ثلاثة محاور، تهدف كلها إلى تقديم الدعم العسكري واللوجستيكي للقوات الإسبانية في تقدمها وتوغلها داخل القبائل الريفية

كما اتفق الطرفان على إجراء مشاورات إضافية بين القيادات العسكرية قبل بداية العمليات الحاسمة وفي هذا الإطار يدخل إجتماع وزان يوم 17 مارس 1926 ، الذي حدد تاريخ بدايتها في غيضون الأسبوع الثانى من شهر أبريل 1926

والجدير بالذكر أن هذه العسمليات لبن تبدأ فعسليا إلا يسوم 6 ماي 1926 فما هي الأسباب التي كانت وراء هذا التأخير في تنفيذ القرارات المتخذة ؟

يجب التأكيد في البداية أن الوضعية السياسية والعسكرية في المنطقة الشمالية كان قد طرأ عليها تغيير هام ، خاصة إبتداء من خريف 1925 ، بعد أن قكسنت القرات الإستعمارية من شن هجوماتها المركزة داخل القبائل الريفية لذلك يمكن القول ، إن ميزان القوى ، سياسيا وعسكريا كان قسد أصبح في ربيع 1926 لصالح القرتين الإستعماريتين أضف إلى ذلك ، أن عملية التنسيق بين القيادات العسكرية كانت قد توطدت دعائمها ، واستكلمت

أطوارها بعد توقيع إتفاقية وزان في مارس 1926

إلا أن اعتبارات داخلية مرتبطة أساسا بظهور تيارات ، مناهضة للحرب الإستعمارية ، في المتربول ودعوتها الصريحة إلى ضرورة البحث عن حل سلمي "(9) ، دفعت الحكومة الفرنسية إلى الإعلان عن مناورة سياسية ذات أهداف تكتيكية محضة ، تتمثل في التحضير لما يسمى بـ" مؤتمر وجدة "(10) محاولة بذلك أن تبرهن للرأي العام ، أنها تبذل قصارى جهدها لإيقاف المواجهة العسكرية ، مع العلم أن القوات الإستعمارية ، كانت قد استكملت آنذاك حشد جيوشها الجرارة على مقربة

<sup>9 -</sup> إن إندلاع المواجهة العسكرية ( الفرنسية - الريفية ) في غضون ابريل 1925 وتطوراتها خلال الشهور اللاحقة خلفت ردود فعل مختلفة ومتباينة لدى الرآي النمام الفرنسني في المتسريول فالحزب الشيوعي ( SFIC ) عُبر منذ البداية عن تنديده الشديد بهاته الحرب وعمل على تعبئة كل طاقاته من أجل شرح موقف وفضع الأهداف الإمهريالية التوسعية للهجمة الإستعمارية · في حين أن الحزب الإشتراكي (SFIO ) الذي كان ينتمي إلى الأغلبية الحاكمة آنذاك في فرنسا ( CARTEL des GAÜCHES ) بألرغم من عدم مشاركته الفعلية في الحكومة عرف موقفه تغييرا هاما بفعل الضغط المتواصل لمناضليه في أقالهم متعددة والنقاش الحاد الذي عرفته قيادته الوطنية وممثلوه في الجمعية الوطنية ففي الشهور الأولى لإنطلاق المعارك صوف نواهه في البرلمان على كل الإختيارات الحكومية وقدموا دعمهم للسياسة الإستعمارية الفرنسية إلا أنه ابتداءً من يوليوز 1925 أخذك تحفظاتهم تبرز بوضوح بنداءاتهم المتكررة للجوء إلى المفاوضاك لحل مشكلة الريف وامتناعهم عن التصويت على القراراك الحكومية المتخذة لمالجتها بقى أن نشير أن الكتلة الوطنية التي تمثل مجموع التياراك اليمينية . قدمت دعمها اللامشروط للسياسة الفرنسية في شمال المفرب 10 - العقد مؤتمر وجدة ما بين 18 أبريل و 6 ماي 1926 بمشاركة وفود تمثل الحكومة الإسبانية والفرنسية والمقاومة الريفية

#### من المعاقل الأخيرة للمقاومة الريفية

إن هذا الطرح تعززه الشروط المسبقة التي تقدم بها ممثلو فرنسا وإسبانيا لممثلي القيادة الريفية في أول إجتماع ينعقد قبل بداية المفاوضات الرسمية (الله عنه الا يجب إغفال عامل آخر ساهم بشكل واضح في الإختلاف الذي حصل بين القيادتين: السياسية (ستيغ / Steeg) والعسكرية (بيتان / Pétain) للحماية الفرنسية ولم تحسم القضية إلا بتدخل رئاسة مجلس الوزراء، وتنظيمها لندوة في باريس يوم 30 مارس 1926 بمشاركة الطرفين

من خلال كل ما سبق ذكره ، يتضح بجلاء أن مبادرة الحكومات الإستعمارية بفتح مفاوضات مباشرة مع عملي المقاومة الريفية ، تدخل في إطار إستراتيجية محكمة للقضاء ، بصفة نهائية ، على حركة محمد بن عبد الكريم فبعدما تم التوقيع على إتفاقية وزان ( مارس 1926 ) ، لم يبق أمام القادة العسكريين ( فرنسيين وإسبان ) إلا وضع اللمسات الأخيرة على مخططهم الهجومي المنسق

كما أن انعقاد مؤتمر وجدة عمل على طمأنة جناح هام من التيار الداعى لحل سلمى ، داخل الإئتلاف الحكومى

<sup>11 -</sup> خلال هاته الجلسة طالب ممثلو القوتين الإستعماريتين من الممثلين الريفيين العمل على إطلاق سراح الأسرى والسماح لجيوشهما بالإستيلاء على مواقع محددة تقع على نهر الكرت قبل الشروع في المحادثات الرسمية

( le cartel des gauches ) ، الشيء الذي ساهم في تفادي الشرخ السياسي الذي كانت بدأت بوادره تلوح في الأفق أضف إلى ذلك ، أن المفاوضات المباشرة كان لها أثر سلبي على معنويات المجاهدين الريفييين ، وعلى درجة التعبئة في صفوفهم ، إبتداء من الإعلان عن وقف إطلاق النار لاعتقادهم بإمكانية التوصل إلى حل سلمي من خلال الإتصالات السياسية (12)

قصارى القول ، أن تدهور العلاقات الفرنسية ـ الإسبانية خاصة ما بين يوليوز 1921 و أسريسل 1925 ، وتضارب المصالح الحيوية لكلا الدولتين ، جعل مسيرة تحالفهما تعرف بداية مستعشرة إلا أنه سسرعان ما تم تجاوز الأحقاد والحسابات الضيقة ، وتكثفت الجهود بعد ذلك ، للتخلص من الخطر الذي كانت تشكله حركة ابن عبد الكريم على مصالحهما المشتركة وهكذا ، فبعد أن استكملت القوات مصالحهما المشتركة وهكذا ، فبعد أن استكملت القوات معاقل المقاومة ، انتهت باستسلام قائد المقاومة محمد بن عبد الكريم يوم 26 ماي 1926 ، ونفيه إلى جزيرة لارينيون عبد الكريم يوم 26 ماي 1946 ، ونفيه إلى جزيرة لارينيون الهود سنة 1947 .

<sup>12</sup> ـ باران ( Parent ) رئيس الوفد الصحي الفرنسي الذي كان موجودا في الريف خلال تلك الفترة أثار في تقرير له إلى هاته الظاهرة التي لاحظها في عين المكان

#### « الماريشال بيتان يـقدم معلومات عن الحالة بجبهات القتال. ،

### الدخول إلى فاس

كا لاشك فيه أن اندلاع الحرب الفرنسية الريفية في غضون الأسبرع الثاني من أبريل 1925 لم يكن إلا تتويجا لسيرورة من الأحداث المتلاحقة والتطورات السريعة التي عرفتها المنطقة الشمالية منذ معركة أنوال في يوليوز 1921

لذلك لا يمكن في نظرنا ، استيعاب وملامسة الأسهاب البعيدة والقريبة التي ساهمت بشكل أو بآخر، في تفجير الصراع العسكري إلا بالوقوف عند أهم المحطات التي

ميزت الحقبة الوجيزة ما بين 1921 و1925 ، الحافلة بالمستجدات ، والتركيز على أهم سمات السياسة الإستعمارية الفرنسية ، التي كانت تهدف بالأساس إلى تقويض دعائم حركة المقاومة ، والحد من تأثيرها ونفوذها(1) كما نرى أنه من الضروري التذكير ، بأن المجاهدين الريفيين استطاعوا خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحرب على الأقل (أبريل نهساية يوليوز 1925) ، إحسراز انتصارات غير منتظرة في مواجهتهم للقوات الفرنسية ، وألحقوا بها هزائم نكراء ، إلى حد أن المدن المجاورة لجبهة القتال فاس ، تازة ووزان ، أصبحت مهددة بالسقوط في أيدى حركة المقاومة

وعا أن الإشكالية المركزية ، التي نود مناقستها ومقاربتها في مداخلتنا ، ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الإستراتيجية المسطرة من طرف قادة المقاومة ، وعلى رأسهم الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ، والمتبعة في الجبهة الجديدة بعد أن أصبحت فرنسا طرفا مباشرا في حرب الريف إلى جانب إسبانيا ، فإننا نقترح البدء بإعطاء تقديم مركز عن أهم التطورات التي عرفتها المنطقة على

ـ أنظر أطروحتنا 1926 - La France et la guerre du Rif 1921 - 1926 Thèse de Doctorat - Lyon II - 1989

المستوى العسكري ما بين أبريل وبوليوز 1925 ، قبل الإنتقال إلى مناقشة الأطروحة السائدة في جل الكتابات الغربية التي تدعمها أغلب التقارير السرية للمسؤولين الفرنسيين معتبرة أن الهدف الرئيسي الذي كان يتوخى تحقيقه محمد بن عبد الكريم من وراء العمليات العسكرية بالجبهة الجنوبية (ورغة) ، هو الدخول إلى مدينة فاس وبما أن التاريخ الذي تم تحديده من طرفهم للقيام بهذا الزحف يندرج في غضون شهر يوليوز 1925 فإننا ارتأينا التركيز بصفة خاصة على الوضعية العسكرية بجبهة ورغة خلال هذه المدة

ا ـ الوضعية العسكرية بالجبهة الجنوبية (الفرنسية):
لقد حظيت جبهة ورغة بأهمية خاصة ضمن المشاريع
العسكرية التي خطط لها قادة المقاومة في كفاحهم ضد المد
الإستعماري الفرنسي ، وذلك لاعتبارات متعددة نذكر

- إن توغل القوات الفرنسية داخل تراب قبيلة بني زروال ، التي كانت كل من إسبانيا وفرنسا تعتبرها خاضعة لمنطقة نفوذها ، ابتداء من شتنبر 1924 ، شكل الشرارة الأولى التي أدت بعد شهور معدودة إلى إنفجار الأزمة

بشكل رسمي الأمر الذي جعل كلا الطرفين يركز ، في عملياته العسكرية ، وترتيباته التكتيكية ، وإنشغالاته اللوجستيكية ، على هذه الجبهة بصفة أساسية إضافة إلى أن هذه المنطقة تتميز بموقعها الإستراتيجي ومؤهلاتها الطبيعية والإقتصادية

. إن الحَرَّكات الأولى ، التي جندها محمد بن عبد الكريم بالمنطقة استطاعت خلال الأيام الأولى من الحرب أن تفرض سيطرتها على قبيلة بني زروال ، والقبائل المجاورة التي كانت تعتبر بحق معقل الأعيان المؤيدين للسياسة التوسعية الفرنسية بفضل الخدمات والدعم المتواصل الذي كان يقدمه عبد الرحمان الدرقاوي ونجله محمد وأتباعه منذ السنوات الأولى للحماية لتسهيل مأمورية السلطات الإستعمارية (عقب هذه الإنتصارات فرار كل حلفاء الإدارة الفرنسية ولجوءهم إلى فاس

كما أن أهم ما يميز هذه الفترة القصيرة نسبيا (أبريل ـ يوليوز 1925) ، هو فشل التنظيم يوليوز 1925) في هذه الجبهة (ورغة) ، هو فشل التنظيم العسكري المعروف بـ المراكز المتحركة والذي وضع

حدد حاب الدرقاوية لأمجوط كل اعمر احميدو

هندسته الماريشال ليوطي إذ أن جلها ظل محاصرا لمدة طويلة (3) وسقطت في يد المجاهدين أو تم إخلاؤها في ظروف جد صعبة ، بعد أن تأكد القادة العسكريون من استحالة فك الحصار عنها بصفة نهائية أو ضمان تموينها باستمرار

وبالرغم من التدفق المتواصل للتعزيزات العسكرية طيلة هذه المدة (4) ، فإنها لم تكن كافية لإحداث أي تغيير يذكر في ساحة العمليات ، نظرا لالتحاق أهم القبائل المجاورة لمدينة فاس بحركة المقاومة ، وقيامها بأنشطة مكثفة أربكت المسؤولين الفرنسيين ، وأفشلت كل مخططاتهم

آد يكفي ن نشير في هذا الإطار إلى المركزين الرئيسيين تاونات وبيبان النذيل ظار محاصريل لمدة شهور دون أن تستطيع القوال الإستعمارية رفع العصار عنهما ويركز ليوطي في تقرير له بتاريخ 4 يونيو على الضغط المتواصل على مركز تاونات الذي كان، في نظره محمد بن عبد الكريم يهدف مبد وراهه

) poursuivant son dessein sur Fès et de provoquer un mouvement chez les tribus qui sont inondées de ses appels, et de plus en plus travaillées par ses agents

AMG (Archives du ministère de la guerre) Château de Vincennes

Bulletin périodique du 4 Juin 1925

De Lyautey au Président du Conseil

4- رنفع عدد للبيالق العسكرية الإستعمارية بلجبهة قال مابين (30 أبريل 1925 و 18 و 18 و 18 يوليور 1925 من (60 فيلقا

الهادفة إلى تحسين الوضعية المتردية في كل الواجهات (5) من المؤكد أن جبهة تازة لم تعرف طيلة الشهر الأول للصراع إلا أنشطة عسكرية محدودة إذ ركز الطرفان جهودهما على جبهة ورغة

إلا أنه انطلاقا من منتصف شهر ماي 1925 أخذت التقارير السرية للماريشال ليوطي<sup>(6)</sup> تشير بشكل واضح أن المنطقة مقبلة على تصعيد خطير ، بالنظر إلى التحضيرات المكثفة التي كانت تقوم بها كل من القوات الفرنسية وقوات المقاومة ، وإقدام هذه الأخيرة فيما بعد على التقدم في اتجاه القبائل المحاذية لتازة ، التي أسرعت

5-" L'offensive rifaine semble s'être déplacée vers l'ouest groupe de 2000 dissidents et Rifains s'est infiltré au l'Ouergha au sud ouest de Kelaa de Sless faisant refluer devi la tribu Fechtala et tous les Cheraga (...) qui à reflue dans la direction de Fès (..)

AMG 3H100 Rabat 9 Juillet 1925 Bulletin de 8Juillet De Lyautey au président du conseil

La menace précise au nord de Taza où tous le renseignements signalent un projet d'attaque iminent le semblements grossissent de plus en plus au nord et au nord et de Kifane et auraient reçu l'ordre de nous attaquer AMG 3H101 Télégramme N318 Rabat 23 Mai 1925 à oh 35

للالتحاق بالحركة التحريرية الواحدة تلو الأخرى<sup>(7)</sup>
ويمكن القول إن التطورات الأكثر دلالة والتي كانت تنذر بتغيير فجائي وحاسم تتمثل أساسا في التحاق القائد الخلادي قائد البرانص بصفوف المجاهدين ، الذي كان يحظى باحترام ونفوذ قويين بالمنطقة ، ويتوفر على جيش منظم بطريقة عصرية ، ومدجج بأسلحة فرنسية متطورة وكذلك في انضمام قبيلة التسول بالحركة ، ومساهمتها الفعالة في إحكام الضغط على القوات الإستعمارية (8) إن المستجدات المشار إليها أذكت حماسا إضافيا في صفوف المجاهدين وساهمت في تعزيز دينامية المواجهة ضد المستعمر بمعنويات مرتفعة فتم بذلك إحكام الضغط على

AMG 3H100 Rabat N219 CMC B.P du 22 Juillet 1925

<sup>7-&</sup>quot; La Situation s'est fort aggravée depuis 48 heures l'attaque générale sur le front Leben Msoun produit la plus vive impression sur les Tsoul et les Branès Ces derniers ont cédé dans toute la région au nord de Taza et le mouvement de défection menace d'être complet d'ici 24 CMC Rabat 4 Juillet 1925 De Lyautey au ministère de la guerre

<sup>8-&</sup>quot; La Situation dans le secteur camba est particulièrement inquiétante du fait que l'ensemble des Tsoul et Branès au nord de la ligne Oued oumlil Camp du rocher Meknassa Foukania (Beni chabel) e. non seulement en dissidence ais bien en insurrection critique (

القوات الفرنسية بقيادة الجينرال كمباي الدي أجبر أمام التقدم الحثيث للمقاومين ، والخسائسر الفادحة التي لحسقت بسقواته ، على تقديم طلب مستعجل لليوطي يدعوه فيه إلى الإستجابة لقرار الإنسحاب من قطاع تازة ، لتفادي وقوع الكارثة (9) لكن بعد دراسة دقيقة للإنعكاسات الخطيرة التي يمكن أن تترتب عن هذا القرار ، رفضت القيادة السياسية والعسكرية الطلب المذكور ، وكث فت في المقابل ، من إرسال التعزيزات المطلوبة لكي تتمكن القوات الفرنسية من انفوذ حركة المقاومة

أما فيما يتعلق بجبهة وزان ، فإنها ظلت هادئة نسبيا بالمقارنة مع الجبهتين السالفتي الذكر ( فاس ـ تازة ) بالرغم من الإستعدادات التسي كانت تتم في شفشاون إبتداء من منتصف مارس 1925 ، في أفسق شمن همسجوم منظم ومركز في اتجاه همذه الجبهة (١٥٠) كما أن القيادة الفرنسية لم تتوان ، من

<sup>9-&</sup>quot; Il demande instamment à être du secteur de Taza - AMG 3H100 Idem

<sup>10-&</sup>quot; Des renseignements de Tanger signalent que KHIRIRO qui a réussi une importante harka marcherait à très bref délai sur Ouezzan

AMG 3H101 Bull périodique du 15 Mai président du conseil

جانبها، في تعزيز حضور قواتها في مختلف المراكز الإستراتيجية بالمنطقة لكن التوقعات التي كانت تُرِدُ باستمرار في تقارير سلطات الحماية حول قرب شن هجوم ريفي - جبلي (۱۱) ، لم تتأكد بشكل نهائي إلا في غضون شهر يوليوز ، بوصول حركة جبلية عملت على تعبئة القبائل ، التي انضمت لصفوف المقاومة ، وتأطير المجاهدين قبل أن تشن هجوماتها ، التي شكلت إلى حدود الأسبوع الثاني من غشت 1925 ، خطرا حقيقيا على التواجد الفرنسي بوزان

#### 2 \_ حقيقة الأطروحة الإستعمارية فيما يتعلق بفاس:

إن كل التقارير الرسمية الفرنسية التي تمكنا من الإطلاع عليها التقارير الرسمية الفروحة مفادها أن قيادة المقاومة الريفية ، وعلى رأسها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي وكانت تهدف من وراء العمليات العسكرية الهجومية التي خاضتها إبتداء من 13 أبريل 1925 إلى

هذا لا يعني جبهة وران لم تعرف عمليات عسكرية طيلة المدة لسابقة وإنما كانت محدودة في هميتها خاصة قبل التحاق القبائل المجاورة وران أبرزها رهونة وعراوة

<sup>12</sup> قصد كل التقارير الواردة على المتربول من مختلف المصالح الإدارية لسياسية والعسكرية للحماية الفرنسية بالمغرب والموجودة ضمن وثائق وزار لسيارجية الفرنسية ببار ( Quai d'orsay ) أو بلوزارة الدفاع بالساين ( Château de vincennes )

إحتلال مدينة فاس وهذا ما تؤكده تصريحات المسؤولين الحكوميين الفرنسيين سواء أمام البرلمان بالمتربول أو في منتديات أخرى داخل وخارج فرنسا

ولكن إذا كان الأمر كذلك ، فلماذا لم تقدم الحركات الريفية ـ الجبلية ، بعد أن ألحقت هزائم فادحة بالقوات الفرنسية ، على احتلال المدينة المذكورة أو على الأقل الإقتراب نسبيا من ضواحيها ، خاصة بعد أن التحقت أغلب القبائل المجاورة لفاس بحركة المقاومة (!؟)

أضف إلى ذلك ، أن الضغط كان متواصلا كذلك على المدن الأخرى المحاذية لجبهة القيتال وزان ، وتازة ، بعد أن تخلت ( القبائل عن ولائها للإدارة الفرنسية ، وأصبحت معبئة ومستعدة للقيام بأية مهمة ، تأمر بها قيادة المقاومة ) (13)

إن مبجرد التفكير في إخلاء تازة من طرف القيادة العسكرية الفرنسية يؤكد أن الوضعية كانت قد وصلت إلى درجة قصوى من التدهور والخطورة ، لم يعد ممكنا معها الإستمرار في مواجهة زحف قوات المقاومة التي كانت

<sup>13 -</sup> من خلال استعراضنا في النقطة الأولى لأهم التطورات التي عرفتها الجبهات الثلاث ( فاس ـ تازة ـ وزان ) اتضع بشكل جلي أن الوضعية العسكرية الى حدود نهاية يوليوز 1925 كانت لصالع حركات المقاومة بحيث أن القوات الإستعمارية فشلت في استرجاع نفوذها بالرغم من وصول تعزيزات هامة من المتربول والمستعمرات والإستعمال المكثف لسلاح الطيران

تسيطر سيطرة ثبه مطلقة على ساحة العمليات العسكرية كما أنه كان من الصعب إن لم نقل من المستحيل إيقاف تقدم منطقة بأكملها ، مصرة على مواصلة مجهوداتها في إتجاه فاس لو كان المسؤولون الريفيون ، قد أصدروا تعليمات واضحة في هذا الشأن ، خاصة وأن معنويات المجاهدين كانت في قمّتها بعد الإنتصارات المتتالية التي أحرزوها في كفاحهم ضد القوات الإستعمارية

إلى جانب المعطيات السالفة الذكر نجد أن التقرير السري الذي أنجزه الماريشال بيتان بعد قيامه بزيارة تفقدية للمنطقة الشمالية ، بقدم معلومات هامة عن الحالة بجبهات القتال (١٤١) فبعد تركيزه على انضمام قبائل المنطقة بحركة المقاومة يشير بيتان إلى ظاهرة العياء التي أصابت القوات الإستعمارية ، بعد المجهودات المتواصلة والعمليات الدفاعية التي قامت بها منذ بداية الحرب الأمر الذي كان يحتم ، برأيه ، ضرورة استبدالها بقوات جديدة ذات معنويات ، وقدرة على الدخول في مواجهة

<sup>14-&</sup>quot; ( ) Nous nous trouvons donc placés en présence plus d'une armée régulière mais en face du Maroc septentriona révolté et la nécessité s'irapose de reconquerir sans base de départ assurée toute la région dissidente ou insurgée ( ) CF AMG 3H602 observations faites à la date du 22 Juillet 1925 par Maréchal Pétain au cours de ses visites à Rabat et au front nord :

صعبة المنائر الكبيرة التي لحقت بها أضف إلى ذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بها أضف إلى ذلك أن الظروف القاسية للحرب ، ونجاح الحملة الدعائية التعبوية لحركة المقاومة أفرزت جواً من عدم الإنضباط في صفوف المجندين ، و تمرد واضح ضمن المكون المغاربي في الجيوش الإستعمارية (۱۵)

من خلال كل ما سبق ذكره ، يتضع أن الظروف العامة عسكريا وسياسيا كانت ملائمة للقيام بعمليات عسكرية هجومية من طرف حركات المقاومة في اتجاه مدينة فاس لماذا إذن لم يصدر محمد بن عبد الكريم تعليمات للقيادة العسكرية للقيام بذلك ؟

في هذا الصدد نورد شهادة هامة لأحد المقربين من الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي يقول فيها بأن امحمد ( أخ الأمير ) الذي كان مكلفا بالجبهة الفرنسية ، اتصل

<sup>15-&</sup>quot; ) C'est une situation fonciérement instable qui réclame pour être rétablie et consolidée de nouveaux renforts à nos disponibilités التشرير السابق

<sup>16-&</sup>quot; ( ) Certains mutineries ont été signalées (66 RTM) on signale d'autre part que des commandants de postes ou de détachements auraient été ligotés par leur hommes mis hors d'éta d'exercer leur commandement parfois meme livrés à l'adversaire les désertions dans les postes de tirailleurs nord anns commencent à se produire

نمس التقرير = AMG 3H602

هاتفيا بأخيه وأطلعه على الوضعية العامة بالجبهة وأخبره أنه تلقى زيارة مبعوثين من عدد لا يستهان به من القبائل المجاورة لفاس ، ليبلغوه إستعداد هذه الأخيرة للزحف على فاس ، وأنها لا تنتظر إلا قرار القيادة العليا

بعد ذلك ، طلب محمد بن عبد الكريم من أخيه إبداء رأبه الشخصي في الموضوع بصفته المسؤول الأول عن الجبهة ، فعبر هذا الأخير عن تحفظه لاعتبارين أساسين

- بما أن القبائل ليست منظمة تنظيما محكما ، فإن دخولها لفاس ، قد تترتب عليه لا محالة إنعكاسات خطيرة على المدينة وسكانها

- إن حركات المقاومة ولو افترضنا أنها تمكنت من طرد الفرنسيين من فاس ، فإنهم سيعيدون بناء قوتهم ، وتنظيم صفوفهم ، وتعزيز قدراتهم ، قبل شن هجوم ستكون له نتائج كارثية على سكان المدينة

بعد ذلك يقول محمد عمر القاضي (17) إن ابن عبد

<sup>17</sup> التقيت بمحمد عمر القاضي مرات عديدة في نهاية سنة 1984 بمدينة المحسيسة، وفي حدى النقاءات تطرقنا له مشكنة فاس فزودني بالمعلومات التي وطفتها في العرض عمر القاضي هو صاحب كتاب أحد الريف محمد بن عبد الكريم لخضائي تضوان ـ 1981

الكريم دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الحرب لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار النهائي وبعد دراسة دقيقة لكل الخطط المقترحة ، والإستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس في الموضوع ، اتخذ المجلس قرارا يقبضي بإيقاف تقدم قوات المقاومة في اتجاه فاس ، والإكتفاء بتطبيق خطة دفاعية في الجبهة الفرنسية ، إنطلاقا من منطقة وزان إلى حدود القطاع الشرقي وفي هذا الإطار، أشير إلى أنه مباشرة بعد معركة أنوال طرحت على محمد بن عبد الكريم إمكانية الدخول إلى مليلية فكان القرار النهائي مشابها للقرار المتخذ فيما يخص فكان

خلاصة القول ، إن السلطات الفرنسية التي وجدت نفسها أمام حركة مقاومة منظمة ، استطاعت رفع التحدي الإستعماري بإرادة قوية وكفاءة نادرة ، لم يبق أمامها إلا البحث عن سيناريو ذي طابع دعائي ، يرتكز على مغالطات مقصودة ، وأحكام مسبقة ، في محاولة يائسة للمس بسمعتها ، والتقليل من بعدها الوطني التحرري وفي هذا الإطار يأتي تأكيدها على أطروحة الدخول إلى فاس

« الشروط التعجيبزية التي طرحت على الوفد الريفي في الجلسة التمهيدية ليوم 17 أبريل 1926 ، كسافية لفضح النوايا الحقيقية للقوتين الإستعماريتين .. »

# الواجهة السياسية للمقاومة

إن المقاومة الريفية أو لإحدى جوانبها ، هو المحضور القوي والفعال للمنطقة الشرقية إبان المرحلتين الحضور القوي والفعال للمنطقة الشرقية إبان المرحلتين الرئيسيتين لكفاحها ضد القوى الإستعمارية الإسبانية والفرنسية فخلال المرحلة الأولى الممتدة ما بين 1921 أكانت مسرحا لإتصالات متعددة بين مبعوثي الأمير محمد إذ كانت مسرحا لإتصالات متعددة بين مبعوثي الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ومسؤولين رسميين ووسطاء

فرنسيين، و رجال أعمال دوليين كما استثمر المقاومون هذا المنفذ الإستراتيجي الهام للحصول على كثير من المواد والحاجيات التي كانوا في حاجة إليها أضف إلى ذلك أن كل الوفود الريفية التي سافرت إلى المتربول وجدت التسهيلات الضرورية والمساعدات المطلوبة من طرف فرنسيين بالمنطقة الشرقية

أما في المرحلة الشائية من حبرب الريف التحريرية ( 1925 ) ، فيقد احتفضنت مبدينة وجدة المفاوضات التي جمعت بين الوفود الثلاثة الفرنسية الإسبانية والريفية والتي اصطلع على تسميتها ب مؤتمر وجدة

إذن لإبراز المكانة المرموقة والدور المتميز الذي لعبته المنطقة الشرقية إبان الأحداث المتسارعة التي عرفها الريف ما بين يوليوز 1921 إلى حدود ماي 1926 لابد من التركيز على محورين أساسيين هما

المحور الأول ، ويهم بصفة خاصة فترة المواجهة ضد الإسبان إبتداءا من معركة أنوال الخالدة (يوليوز 1921) وقد عرفت خلالها العلاقات الفرنسية الريفية إنتعاشا ملحوظا ساهمت في تحقيقه شخصيات فرنسية قاطنة بالمنطقة

الشرقية ، بتنسيق مع ممثلي المقاومة الريفية ، وعلى رأسهم القائد حدو بن حمو الذي استطاع تنظيم شبكة جد إجرائية في تحركاتها لتقديم المساعدة لحركة المقاومة

أما المحور الثاني ، فيسرتبط أساسا بالمرحلة الثانية ( أبريل 1925 ـ ماي 1926 ) أي بعد دخول فرنسا إلى جانب إسبانيا كطرف مباشر في الصراع العسكري ، ويتطرق للإنعكاسات السلبية للتحالف الإستعماري الفرنسي الإسباني على التطورات اللاحقة ، بعد ما أصبحت المنطقة الشرقية مجالا خصبا للتحرك السياسي الفرنسي للقضاء على مقاومة محمد بن عبد الكريم ، ومنطلقا صلبا لتفكيكها من الداخل

ويكفي الإشارة لإبراز الدور الهام للمنطقة الشرقية الى مؤتمر وجدة (أبريل ماي 1926)، الذي يعتبر آخر مناورة سياسية إستعمارية في سيرورة التصدي لحركة المقاومة

#### I \_ المرحلة الأولى :

- المنطبقة الشرقية كقاعدة خلفية لحركة المقاومة إن كل الوثائي التي تمكسنا من الإطلاع عليها بمراكز الأرشيف الفرنسية أو

الإسبانية (١) ، حول جوانب متعددة من حرب الريف التحريرية ، تجمع على الدور الريادي الذي لعبت المنطقة الشرقية أثناء المرحلة الأولى من المواجهة بحيث أن الأمير محمد بن عبد الكريم ، إيمانا منه بالأهمية الإستراتيجية للمنطقة المحاذية للريف ، وبالأفاق الإيجابية التي كان من الممكن فتحها عن طريقها ، بادر إلى الإتصال بالسلطات الفرنسية من خلال بعض الشخصيات المفربية القاطنة بالمنطقة الشرقية ( بورساى / Port-say، وجدة / Oujda وتاوريرت / Taourirt) الذين كانت لهم علاقات وثيقة ببعض الأطبراف الفرنسية أهمها دانييسل ساي ( Daniel say ) فكلف علوش بن على ( عم حسدو ) للقيام بزيارة لبورساي ، قصد فتح قنوات للتواصل والحوار مع السلطات الفرنسية خاصة وأنه كان يعلم إلى أي حد ساهمت قضية طنجة ، وموقف إسبانيا أثناء الحرب العالمية الأولى في تدهور العلاقات الإسبانية الفرنسية

وفي هذا الإطار توصل محمد بن عبد الكريم برسالة من لدن دانييل ساي في 10 سبتمبر 1921 ، يطلعه فيها أنه

ا أقصد وثانق وزارة الخارجية الفرنسية ( Quai d'orsay ) و(Vincennes ). و(Vincennes ). و(Vincennes ).

استقبل مبعوثه علوش ، وأنه مباشرة بعد ذلك ، بادر بإرسال برقيات مؤيدة للمقاومة الريفية إلى الصحافة الفرنسية بالمتربول وبعد ذلك تدلنا الوثائق المتوفرة أن محمد بن عبد الكريم سيكلف حدو بن حمو بملف الإتصالات مع الفرنسيين ( تجار ، رجال أعمال أو سلطات رسمية ) إذ يتضح ذلك بجلا، في رسالة بعث بها الضابط تيري يتضح ذلك بجلا، في رسالة بعث بها الضابط تيري ( Thierry ) نائب حاكم تاوريرت لحدو بن حمو بتاريخ 20 نوفمبر 1921 ، يهنئه فيها بتقلده للمهام الجديدة أهنتك لارتقائك إلى خطة القيادة السياسية أعادها الله بالنفع على إخوانك ، وأحبائي أهل الريف

ومنذ ذلك الحين أصبح حدو بن حمو المحرك الأساسي للايبلوماسية الريفية والمحاور الرئيسي للأطراف الأجنبية عامة والفرنسية خاصة (3) وفي هذا الإطار توصل فيما بعد برسائل أخرى من لدن تيري يعبر فيها هذا الأخير عن تأبيد الإدارة الفرنسية للمقاومة الريفية في حربها ضد القوات الإسبانية ، ويحُثُ قيادتها على مواصلة

<sup>2</sup> وثانق ورار الحارجية الفرنسية

AAE 517 Lettre dateé du 20 Novembre 1921

انصر صروحتا فرنسا وحبرب الريف 1921 ـ 1926 جامعة ليون ١١
 ١٩٤٥

الكفاح (+) ومع حلول سنة 1922 نلاحظ تعدد أنشطة حدو وتشعبها وتركيزها على مختلف الواجهات • الواجهة السياسية:

\_ لقائه بالجنرال حاكم وجدة

ـ قيامه بزيارة للمتربول صحبة محمد أزرقان ودانييل ساي ، قصد التباحث مع مسؤولين فرنسيين وعلى رأسهم الماريشال ليوطي

وعن دواعي هذه الزيارة والأهداف المتسوخاة من ورائها يقدم لنا حدو، في رسالة موجهة إلى محمد بن عبد الكريم، معطيات دقيقة أهمها الإقتراح الذي قدمه له حاكم بركان بالسفر إلى باريس للإجتماع بليوطي، المتواجد آنذاك بالمتربول قصد العلاج<sup>(5)</sup>

4-" Nous sommes remplis de joie aux nouvelle. avance et de votre victoire sur votre ennemi et les rapports que vous entretenez avec ceux qui sont vos amis la France par exemple (... Quant aux Espagnols n'ayez aucune crainte de leur côté sont des incapables

( Archives des affaires étrangères ) الخارجية الفرنسية الفرنسية AAE 520

رسالة مؤرخة في يوليور 1922 انظر كدلك رسالة مؤرخة بتاوريرت في 20 نوفمبر 1922 ( AAE 518 ) الـ رسالة مؤرخة في 16 يعاير 1922 - AAE .517 ونما يؤكد الدور الهام الذي لعبه حدو في تحريك آليات النشاط الديبلرماسي للمقاومة الريفية ، تركيز محمد أزرقان في إحدى رسائله الموجهة لمحمد بن عبد الكريم ، بتاريخ 26 يناير 1922 من مرسيليا على الحفاوة البالغة التي حظي بها الوفد الريفي من طرف من يصفهم بأصدقاء حدو (6) ودانييل ساي بدوره يشير في رسالة مرجهة لقائد المقاومة أنه توصل برسالته بواسطة حدو بن حصو ، ويطلعه أنه بإمكان مبغوثيه الإلتحاق بالمنطقة الفرنسية عن طريق بورساى ( Port-say ) (7)

كما أنه أثناء قيمام الوفعود الريفية بزياراتها إلى المتربول، كانت الإتصالات تتم بمحمد بن عبد الكريم الخطمابي وقيمادة المقساومة، عن طمسريق مكتمب فسورو ( Fourroux ) ببورساي ؛ بحيث أن هذا الأخير كان

6-AAE .518 Marseille St charles le 26 Janvier 1922

7-" Pour ce qui est de ce que vous m'avez demandé, vos frères et compagnons pourront se rendre en France où ils voudront personne ne les empêchera. Dites leur de venir chez moi en secret pour éviter que les espions espagnols ne plaignent aux autorités françaises et recommandez leur de revêtir de heaux habits

يقوم بإرسال كل ما كان يتوصل به من فرنسا إلى أجدير عن طريق مبعوثين خاصين ( رقاصة ) ، كما كان يعمل على نقل تعليمات القيادة الريفية للوفود الموجودة سواء في فرنسا أو في الجيزائر وهذا ما يتضع بجيلاء من خيلال الرسائل المتوفرة نذكر على سبيل المثال ، رسالة 2 فبراير 1922 التي يطلع فيها فورو ( Fourroux ) محمد بن عبد الكريم أن القائد حدو ومن معه موجودون بباريس ، وينهي إلى علمه أنه أبلغهم محتوى رسالته (8)

### • الواجهة التجارية:

لقد استطاع بن حمو تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال ، من خلال نجاحه في توظيف شبكة هامة من العبلاقات التي تمكن من نسجها ، خاصة في وجدة وبورساي مع شخصيتين رئيسسيتين : مسارسيل بيبيل ( Marcel peyvel )، وفورو ، اللذين كانت لهما اتصالات مستمرة معه ويتضع من خلال الرسائل المتبادلة بين حدو وكل منهما أن مارسيل كان مكلفا بإمداد حركة

<sup>8-&</sup>quot; Le caid Haddou si Abdelkrim (Ben Ziane) et Monsieur Bourmancé actuellemnet à Paris Ils m'ont prévenu par télégramme et par lettre AAE 518 Port say 2 fevrier 1922.

المقاومة بكل ما كانت تحتاجه من مواد ، خاصة قطع الغيار التي كانت مفقودة في الريف<sup>(9)</sup> كساكان يقوم بدور الوسيط بين حدو ووجهات أخرى لها إتصالات مع قيادة المقاومة<sup>(10)</sup>

أما فورو ، فبالإضافة إلى المهام التي أشرنا إليها آنفا تتضمن رسائله إقتراحات عملية لتنشيط عملية التبادل التجاري بين الريف والجزائر إلا أن محاولاته لم ترق إلى مستوى التطبيق ، بالرغم من إلحاحه على ذلك في رسائل متعددة ((11) لاعتبارات كثيرة أهمها حالة الحرب التي لم تكن لتساعد على القيام بعمليات من هذا النوع كما أن

- 9-" Je vous envoie par Amar Haddou le restant des objets et notamment un ressort de l'auto. Ford de la peinture des pointes du chebb la chaîne de l'auto que j'a reçu de M.Girsoni de Tlemcen et enfin le pignon d'attaque que j'ai reçu de de M.Bervies d'oran. Oujda le 5 février 1925 Archivo General de administracion (Alcala d'Henares.) carton M3.
- 10-" J'ai remis vos lettres à Errahmani et Errahamani vous a répondu en vous disant qu'il ne peut vous envoyer ce que vous lui aviez demandé Benaoude pour les couvertures nous a fait attendre jusqu'à 10 heures pour moi c'est un fumiste seulement Idem
- 11-" J'aurai besoin qu'on m'envoie (..) des boeuts aches mules et chevaux sans marque ce bétail doit passer jusqu'à MAGHNIA où j'ai des écuries pour cela , je paierai tous ces ani maux ( ) AAE 518. Port say 6 Mai 1922 / (AAE 518) Port say 28-Mai 1922

منطقة الريف لم تكن تتوفر على فائض للتصدير، بل كانت بدورها في حاجة إلى ذلك

قصارى القول ، إن الإنفتاح على المنطقة الشرقية إبان المرحلة الأولى من حرب الريف أتاح لحركة المقاومة الريفية القيام بكثير من المبادرات سياسية ـ ديبلوماسية وإقتصادية ـ تجارية ، وتحقيق نتائج إيجابية كان لها أبلغ الأثر على مسارها في مواجهة التغلغل الإستعماري الإسباني (12) لكن ثمار هذا الإنفتاح سرعان ما تلاشت بالتدخل المباشر لفرنسا في الصراع القائم (13) وبذلك يتضح أنه خضع لمنطقين متناقضين ( السلطات الفرنسية ـ يتضح أنه خضع لمنطقين متناقضين ( السلطات الفرنسية ـ قيادة المقاومة ) ، ارتبط كل منهما بمصالح وتطلعات كل طرف بموازاة مع أهدافه التكتيكية ومراميه البعيدة

#### II ـ المرحلة الثانية

بعد أن شكلت المنطقة الشرقية قاعدة خلفية لحركة

يجب التأكيد فيادة القاومة الريفية راهنت على منفذ النطقة الشرقية كعمق إستراتيجي عملت على استثماره قدر الإمكان للتواصل مع الخار والحصول على الكثير من الحاجيات التي كانت في أمن الحاجة إليها 13 السنطات الفرنسية كانت تهدف أساسا منا بين 1921 ـ 1923 الى خنق متاعب إضافية لإسبانينا لإجسبارها على تليسين موقفها فيما يخص مستقبل طنجة وإيجاد الحلول المرضية فيما يتعلق بالمشاكل العالقة بين القوتين الإستعماريتين منذ 1912 وعلى رأسها المشكل الحدودي للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر مقالنا

Le Maroc dans les relations franco espagnoles 1912 1923. Revue de la Faculté des Lettres de Tetouan n:6 pp 45-58 المقاومة بقيادة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي أثناء حربها ضد الإسبان أصبحت في المرحلة الثانية (أبريل 1925 ماي 1926) ، منطلقا لأهم الحملات المسمومة التي شنتها السلطات الإستعمارية ، لتفكيك تنظيمات المقاومة ، وأشكل آليات تحركها ، وإضعاف جبهتها الداخلية

1 - الإتصالات السياسية قادها المراقب المدنى لتاوريرت كابرييلي (14) ، بتوجيه من المقيم العام ليوطى مع قيادة المقاومة وممثليها ، وأبرزهم القائد حدو بن حمو وقد توجت بالزيارة التي قام به المبعوث الفرنسي الأجدير في غضون يوليوز 1925 ، بهدف معلن ورسمى ، وهو إيجاد حل سلمي تفاوضي للصراع القائم ، وهدف سرى ، تثبت الوثائق الفرنسية ، وهو الإطمئنان على أحوال الأسرى الفرنسيين، والإطلاع مباشرة علسي الوضعيية العامة بمنطيقة الريف ليذلك لم يتأخر المراقب المدنى بعد عودته من الريف ، في صياغة تقرير مفصل عن المقاومة الريفية أتاح للسلطات الإستعمارية فيما بعد ، إتخاذ القسرارات العسكرية والسياسية المناسبة ، إستنادا على المعسطيات الجديدة التي بلورها

<sup>14-</sup>Gabrielli léon Abdelkrim et les événements du Rif ED.Atlantides Casablanca 1953

التقرير

#### 2 ـ مؤتمر وجدة

إذا كان التحالف الفرنسي . الإسباني بقيادة الماريشال بيتان والجنرال برعو دي ريڤيرا ، قد استطاع تحقيق إنجاز عسكري هام في خريف وشتاء 1925 (16) فإن الرأي العام بالمتربول كان قد وصل إلى درجة جد متقدمة من التذمر والتنديد بالمنحى الخطير الذي عرفته أحداث وفصول حرب الريف وقد تبلور ذلك بشكل واضح ، في الإنتقادات الصريحة التي أصبحت توجه للسياسة الفرنسية داخل الإنتلاف الحاكم (كارتيل اليسار) نفسه ، بحيث أخذ الحزب الإشتراكي ( SFIO ) يهدد بالإنسحاب من هذا الإنتلاف ، إذا لم تعلن الحكومة الفرنسية عن مبادرة سياسية كفيلة بإيجاد حل سلمى للأزمة القائمة

في خصم هذه التطورات والمستجدات أعلنت هاته الأخيرة عن مبادرتها السلمية المعروفة بمؤتمر وجدة (17) التي لم تكن في حقيقة الأمر إلا مناورة سياسية

<sup>15-</sup>AMG (Archive, du ministère de la guerre) vincennes Rapport de contrôleur civil Gabrielli - Juillet 1925

<sup>16</sup> أنظر أطروحتما الفصل XI ـ ص ص 304 ـ 346 ـ 346

<sup>11</sup> ـ أنظر مقاليا

Observations sur les causes de l'échec du mouvement rifain PP Revue d'histoire maghrébine Tunisie N 75 - 76 Mai 1994 235 - 219

موجهة للإستهلاك الإعلامي، قصد طمأنة الرأي العام الفرنسي وتحميل مسؤولية إستمرار المعارك والإستعمال المكثف للطيران والأسلخة الفتاكة لقيادة المقاومة وخاصة لمحمد بن عبد الكريم الخطابي

انطلقت أشغال هذا المؤتمر يوم 18 أبريل 1926 ، بحضور الوفود الثلاثة الممثلة لكل من فرنسا وإسبانيا والمقاومة الريفية (١٤) وقد اعتقد الكثير من الملاحظين والمتتبعين (١٩) أن الأطراف الرئيسية الإستعمارية كانت جادة في البحث عن حل تفاوضي لكن الشروط التعجيزية التي طرحت على الوفد الريفي في الجلسة التمهيدية ليوم 17 أبريل 1926 كانت ، في نظرنا كافية لفضح نواياها الحقيقية ، والمتمثلة أساسا في التحضير للعمليات العسكرية التي كان يتم إعدادها على قدم وساق بتنسيق محكم بين القيادتين الإسبانية والفرنسية للقضاء نهائيا على حركة المقاومة وهذا ما تم بالفعل في غضون الأسبوع الأول من شهر ماي 1926

Les négocitsions franco - rifaines 1924-1926 un processus lent et illusoire Revue d'histoire maghrébine Tunisie- Numéros 63 - 64 Juillet 1991 PP 295 213 19-Harris (W.B.), France Spain and the Rif EDward Arnold London 1927, pp 273 304

### « سيناريوهات خيالية عن تورط الألمــان والأتراك ، في حرب الريف . »

# أرشيف" حرب الريف"

لقد شكلت المقاومة الريفية كما هو معلوم اللقال المتعمارية (فرنسا إلى المتعمارية فرنسا

وإسبانيا) ، التي كان عليها أن تواجه حركة من نوع جديد ذات تنظيم محكم وإستراتيجية محددة توجد على رأسها شخصية كارزمية ، استطاعت أن توفّق في مختلف مراحل الكفاح ، بين المواجهة العسكرية والتحرك السياسي ( التكتيكي ) هاته الخصائص التي تمين المقاومة الريفية عن غيرها من الحركات التحررية أهلتها

للتصدي بنجاح ، لفترة غير قصيرة ، للمطامع الإستعمارية الإسبانية فيما بين 1921 . 1925 ثم الفرنسية ابتداء من أبريل 1925 ، والقوتين معا ابتداء من سبتمبر 1925 حيث تجسد بالملموس التحالف الفرنسي الإسباني ، بشن الحملات الهجرمية المنسقة بين القيادة العسكرية للبلدين (بيتان وبرعو دي ريفيرا) ، الذي توج بالقضاء على حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي ، وإستسلامه في نهاية ماي 1926

عكن القول ، بإيجاز شديد إن المنطقة الشمالية عرفت خلال السنوات الخمس التي استغرقتها حرب الريف تطورات خطيرة ومستجدات مدهشة ، وأحداثا متعاقبة أدت في نهاية المطاف إلى اتساع نطاق المواجهة المباشرة من القبائل الريفية ، ليشمل جل قبائل المنطقة الخليفية وأصبحت حركة محمد بن عبد الكريم تمثل ، باعتراف المسؤولين الفرنسيين أنفسهم تهديدا للمصالح الحيوية للمتربول ، ليس في المغرب فحسب ، بل في مختلف المستعمرات في المغرب العربي ، نظرا لانعكاساتها السريعة في المنطقة والصدى الواسع والإيجابي الذي خلفته الدى الرأي العام الوطني والدولي

إنطلاقا من هاته المعطيات كان من الطبيعي أن تفرض

المقاومة الريفية نفسها على الواجهة الإعلامية ، وتحظى باهتمام متميز من مختلف مؤسسات الحماية والسلطات المتربولية ، لتغطية الأحداث المفاجئة والتطورات السريعة التي أعقبتها ، والتفكير في أنجع الوسائل الكفيلة بإحداث الخلل في الجبهة الداخلية لحركة المقاومة لذا ، فإن مراكز الأرشيف الفرنسي تزخر بكميات هائلة من الوثائق حول موضوع حرب الريف ، والتعقيدات الداخلية والخارجية التي ارتبطت بمختلف أطوارها ومراحلها وأخص منها بالذكر وزارة الخارجية الفرنسية ( Château de Vincennes )

I - وزارة الخارجية الفرنسية (باريس) ويضم هذا المركز ما يصطلح على تسميته به الأرشيف الديبلوماسي وقد صنفت الوثائق الخاصة بحرب الريف ضمن زاوية (المغسرب - تونس من 1917 إلى 1940) ، وتتجاوز أعدادها الأربعين مسجلدا ، توجد ضمنها وثائق مغربية ريفية يطلق عليها إسم أوراق عبد الكريم / Papiers d'Abdelkrim

إن الوثائق الديبلوماسية تتضمن في مجملها التقارير التي كانت تقوم بإرسالها السلطات السياسية والعسكرية للحماية في المغرب لرئاسة مجلس الوزراء

( La Présidence du Conseil ) ، وكذا المراسلات التي كانت تتم بانتظام بين الإدارة المركزية في المتربول والإقامة العامة ، إضافة إلى المعلومات التي كانت تقوم السفارات والقنصليات الفرنسية في الخارج ، بإبلاغها للحكومة حول الأصداء التي كانت تخلفها حرب الريف في مناطق متعددة من العالم

إن أهم ما يميز هاته الوثائق إضافة إلى طابعها السري الذي يضفي عليها الكثير من المصداقية ، هو تناولها وتطرقها للأحداث الطارئة والتطورات العامة في المدة الزمنية المحددة ؛ إذ تتبلور من خلالها ، في كثير من الأحيان ، وجهات نظر متعددة ، إن لم نقل متناقضة تقدم للباحث مادة غنية يستطيع استغلالها ، لملامسة ما كان يجري في المنطقة الشمالية بعد التدخل الفعلي لفرنسا في يجرب الريف إبتداء من أبريل 1925 إذ أصبحت أحداث الريف ، وقائدها محمد بن عبد الكريم يشكلان الهاجس الأساسي للسلطات الفرنسية في باريس والرباط

وباستعراضنا لعيننات محددة منها ، نستطيع الوقوف على مدى أهميتها والقصور الذي يشوبها

المثال الأول ، يتعلق بالحالة النفسية المتدهورة التي
 كان يعيشها المقيم العام ليوطي أثناء الفترة الحرجة ما بين

أبريل و يوليوز 1925 ، نتيجة للهزائم المتوالية التي أدت إلى تراجع القوات الإستعمارية أمام زحف المجاهدين الريفيين والجبليين في منطقة ورغة إن الرسائل المتبادلة بين رئاسة مجلس الوزراء وليوطي ، في الفترة الممتدة بين الأسبوع الأخير من شهر يونيو 1925 و 10 يوليوز 1925 ، توضح إلى أي حد أن الوضعية السياسية والعسكرية في المنطقة كانت قد وصلت إلى درجة قصوى من التأزم ويتجلى هذا بوضوح من خلال مضمون المراسلات

- ـ التردد الواضع في اتخاذ القرارات الملائمة
- . الإعتراف الصريح بخطورة الموقف في ساحة العمليات والتأكيد على ضرورة التعجيل بفتح مفاوضات مباشرة مع قائد المقاومة
- الإعتراف بفشل القوات الفرنسية في إحراز أي تقدم يذكر ، في مواجهتهم للمجاهدين ، بالرغم من وصول دفعات هامة من التعزيزات العسكرية من المتربول
- 2 . في المقابل ، تجمع جل التقارير الرسمية التي توصلت بها السلطات بباريس في هاته الفترة على إصدار حكم مفاده أن محمد بن عبد الكريم كان يهدف من وراء توغله في الجبهة الجنوبية ( منطقة ورغة ) ، إلى الدخول إلى مدينة فاس ، وتصر على الدور الحاسم للقوات الفرنسية

في منع تقدم الحركات الريفية والجبلية إلا أن علمية النقد الداخلي لقسم من الوثائق أهمها مراسلات ليوطي ، رئاسة مجلس الوزراء المشار إليها آنفا ، تقرير الجنيرال سيرينيي ( Serrigny ) في شهر يونيو 1925 وتقرير الماريشال بيتان في يوليوز 1925 والشهادات التي حصلنا عليها عن طريق الرواية الشفاهية مكنتنا من التوصل إلى إستنتاجات مناقضة للتقارير الآنفة الذكر

3 ـ يمكن القول إن الأرشيف الديبلوماسي يشفي الغليل من حيث فضح التناقضات ، والصراعات الداخلية في أعلى مراكز القرار السياسي والعسكري في البداية بين ليوطي وبيتان ، وفي المرحلة الحاسمة من حرب الريف أي عند انطلاق العمليات الهجومية على آخر معاقل المقاومة الريفية في ربيع 1926 ، حيث يتبين لنا إلى أي حد تكرست في ربيع 1926 ، حيث يتبين لنا إلى أي حد تكرست العامة ( ستيغ ) إذ أن الوثائق تثبت بحجج دامغة أن العامة ( ستيغ ) إذ أن الوثائق تثبت بحجج دامغة أن ستيغ لم يكن على علم بالمفاوضات النهائية التي كانت السلطات العسكرية قد بدأتها مع محمد بن عبد الكريم قبل أيام من إستسلامه ( المتسلامه ( المتسلام ( المتسلم ( المتس

4- هناك تقارير مسهبة بخصوص مفاوضات مؤتمر

<sup>1 -</sup> أنظر ص ص 43 - 56

<sup>2-</sup>CF Volumes N 510 - 511; (Quai d'Orsay)

وجدة "، عن كل اللقاءات الرسسسية التي تمت في الكواليس، بين الوفد الريفي والوفدين الفرنسي والإسباني، إضافة إلى البرقيات المستعجلة التي كانت ترسل إلى وزارة الخارجية (3)

- أوراق عبد الكريم / Les papiers d'Abdelkrim!

تضم الوثائق التي استحوذت عليها السلطات الفرنسية
بعد استسلام محمد بن عبد الكريم الخطابي وتكتسي
أهم قيالة قي لأنها تبياء العارية وفه حيان عددة

أهمية بالغة ، لأنها تساعد على مقاربة وفهم جوانب عديدة من المقاومة الريفية فهي تحستوي على وثائق ثمينة ومراسلات هامة

مراسلات بين عبد الكريم ( الأب ) وكثير من الشخصيات الإسبانية

- التعيينات السلطانية لعبد الكريم ( الأب ) قاضياً على قسيلة بني ورياغيل ومراسلات هذا الأخير للسلاطين

- مراسلات القيادة المركزية للمقاومة وإطاراتها الجهوية

مراسلات مسحسد بن عسيد الكريم مع بعض الشخصيات الأجنبية: ( Gardiner- Harris ..)

<sup>3</sup> ـ تزخر الوثائق العسكرية هي أيضا بالمعطيات القيمة عن مفاوضات وجدة انظر خاصة صندوق رقم 3H606

<sup>4</sup> \_ لقد جمعت في أربعة أجزاء هي 517 \_ 518 \_ 519 \_ 520

والمفرية (الريسوني) نعشر، على سبيل المثال ضمن هاته الوثائق على بعض المراسلات التي تحت بين محمد بن عبد الكريم الخطابي وأحمد الريسوني والتي تقدم بالفعل مادة لا يستهان بها ، لمقاربة موضوع العلاقات بين الشخصيتين أثناء حرب الريف كما أنها تسلط الأضواء على الوافدين الأجانب في اتجاه أجدير للإتصال بمحمد بن عبد الكريم ، بغية توقيع أتضاقيات لإستخوابه (الصحفيون)

أضف إلى ذلك أن هاته الوثائق تقدم معلومات قيمة عن طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين قيادة المقاومة والسلطات الفرنسية أثناء المرحلة الأولى من حرب الريف ( 1921 ـ 1924 )

II ـ أرشيف وزارة الحرب (قصر فانسين) (7)

وهو عبارة عن فسيفساء من الوثائق الهامة والفريدة في بعض الأحيان ، تضم تقارير مفصلة ( يومية ـ أسبوعية ـ

<sup>6-</sup> إنها بإيجاز شديد تزخر بالوثائق التي تمكن الباحث من القيام بمقارنة موضوعية مع ما يرد في و الوثائق الإستعمارية و الآنفة الذكر ومن التوصل الى استنتاجات تؤكد أو تدحض ما تقدمه من أطروحات

<sup>7-</sup>CF Arnand de Meuditte (Chef d'escadron) et Jean Nicot. (Conservateur) Répertoire des Archives du Maroc, Série 3H Fasicule | Etat Major de l'Armée de Terre (1877 1960) Château de Vincennes - 1982

شهرية)، عن سير العمليات العسكرية (البرية الجوية والبحرية) في مختلف جبهات القتال الشرقية (مليلية الناظور)، الغربية (شفشاون وادلاو بن قريش) والجنوبية (ورغة تازة وزان) ولعل أهم ما يميز هاته الوثائق هو عددها الوافر، ومصادرها المتنوعة أي من مختلف الأجهزة العسكرية ونذكر على سبيل المثال لا الحصر الأمثلة التالية

\_ الصناديق رقم 597 ـ 3H 597 ـ 600 ـ 600 ـ 601 التي تقدم معلومات دقيقة عن العمليات العسكرية ، والتعزيزات العسكرية ( البشرية ـ والتعنينات العسكرية ( البشرية ـ التقنيسة ) التي كانت تصل من المتربول والجنائر والسينغال ...

ـ وثائق قيادة الماريشال بيتان بمكناس ، في الفترة التي قضاها على رأس القوات الإستعمارية للقضاء على حركة المقاومة الريفية فهاته الذخيرة تساعد على رصد المواقف المتعارضة والتصورات المتناقضة داخل القيادة العسكرية التي كانت تعترجم الصراع القائم بين الضباط الليوطيين ( Lyautéens ) والبيتانيين ( Pétainistes ) وتضم أكثر من عشرين صندوقا ( من 602 H إلى وتضم أكثر من عشرين صندوقا ( من 3H 602 )

النوغرافيات ( Monographies ) الدقيقة والمركزة التي أنجزها ضباط الشؤون الأهلية ، عن القبائل الريفية والمحاذية لجبهة القتال ( فاس ـ تازة ـ وزان ) فهي تقدم معلومات مفصلة عن الحياة الداخلية في القبائل ( الأعيان الصراعات داخل القبيلة ، النشاط الإقتصادي ، الإمكانات العامة في حالة التعبئة ) وقد شكلت بالفعل سلاحا هاما في أيدي قسم الإستعلامات للعمل على إنجاح التحرك السياسي لدى القبائل لحشها على طلب الأمان "(8)

- التقرير المفصل الذي أعده ليقي بروقنسال حول دور الزوايا في حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي<sup>(9)</sup> وقد أتاحت لنا الرواية الشفوية التأكد من كثير من المعلومات الواردة فيه ، خاصة فيما يتعلق بالزاوية الوزانية وأنشطتها بقبائل غمارة ، والدور الفعال الذي لعبته في التعبئة الجهادية<sup>(10)</sup>

\_ الرسائل التي بعث بها محمد بن عبد الكريم إلى بعض

<sup>8-</sup>CF 3H437 3H438

<sup>9-</sup>CF 3H438 Rapport de lévi provençal sur " les Influences religieuses dans le Rif ", Mars 1926 70 Pages

<sup>10</sup> إن أهم الشهادات التي حصلنا عليها هي التي أدلى بها المرحوم المكي الوزاني بدوار إيشوكن (قبيلة بني خالد) الذي كان ، مقدم ، الزاوية الوزانية بالمنطقة وتقلد مسؤولية قائد القبيلة المذكورة ثم عينه بن عبد الكريم قائدا عاما على قبائل غمارة (أنظر أطروحتنا ص ص ص 140 ـ 143)

قادة المقاومة المغربية والأعيان ، والعلماء ونجدها مبعثرة في كثير من الصناديق ( 3H 437 ...)

ولا يفوتني أن أشير إلى تقارير الضابط روبير مونطانيي حول الظروف التي تمت فيها عملية استسلام قائد حرب الريف ، والتي تتناقض كليا في محتواها مع ما كتبه مونطانيي عن محمد بن عبد الكريم وحركته إبتداء من بداية الشلاثينيًات هاته التقارير توجد ضمن الوثائق المحفوظة في صندوق رقم 623 H6

- تقارير قسم الإستعلامات التي نعثر عليها في المركزين معاً (Quai d'Orsay) و (Quai d'Orsay) المركزين معاً (Quai d'Orsay) وعكن القول ، إن قاسمها المشترك هو اصطناعها ، في أغلب الأحيان ، لسيناريوهات خيالية عن التورط البلشفي الألماني والتركي في حرب الريف إلى جانب حركة محمد بن عبد الكريم إذ تصل إلى حد ذكر أسماء الكثير من الضباط السوڤيات والأتراك الذين قامت الأممية الضباط السوڤيات والأتراك الذين قامت الأممية تزعم هاته التقارير . بإرسالها إلى الريف ، للوقوف إلى جانب قوات المقاومة ، والمشاركة في إعادة تنظيم جهازها العسكري تنظيما عصرياً وقد اتضح الآن للجميع ، أن

<sup>11</sup> \_ أنظر بصفة خاصة الصندوق رقم Vincennes ) 3H 102 ) والمجلد Quai d'Orsay ) 538

هاته المعلومات ماهي إلا افتراءات قام بنسجها ضباط المخابرات الفرنسية لإيجاد تفسيرات وهمية وذرائع لإنجاح مسلسل التعبئة في المتربول، ووسيلة للضغط على الرأي العام الفرنسي الذي كان منقسما حول السياسة التي كان يجب إتباعها تجاه محمد بن عبد الكريم (12)

إذن ، يمكن استخلاص الملاحظات التالية

- بالرغم من تعدد الوثائق المحفوظة وتنوعها في المركزين المذكورين ، فإن الطابع الذي يميزها هو تكامل محتوياتها إلى حد بعيد
- لا يمكن إنكار الأهمية البالغة لهاته الوثائق إلا أنه يجب التعامل معها بالنظرة الحذرة والمتأنية للباحث ، ومقارنتها بمختلف المصادر الوثائقية الأخرى المكتوبة والشفاهية ، خاصة المغربية منها
- إن الإستثمار الكلي والموضوعي لهذا الأرشيف لن يتأتى بصفة نهائية إلا بعد الإطلاع على الوثائق المغربية التي لا يزال الباحثون يجهلونها حتى الآن

<sup>12-</sup>CF Les travaux de Ceorges Oved et notamment le plus récent d'entre eux la contribution des services spéciaux à la politique de la France au Maroc de 1920 à 1955, in Police et Politique sous la direction de C Journès, p.u.l. 1988, pp 69 - 94

#### « إما الإستمرار في الزحف نحو فاس . تازة ، وزان ، أو اتخاذ موقف دفاعي . »

## مواجهة التحدي الإستعماري

بحلول من كل سنة تحل ذكرى اندلاع ما يصطلح على تسميته به الحرب الفرنسية للريفية بعد مرور ما يناهز أربع سنوات على معركة أنوال الخالدة

ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الحدث باعتباره منعطفا حاسما في سيرورة كفاح القبائل الريفية والجبلية ضد القوى الإستعمارية ، ولما كان له من انعكاسات مباشرة على طبيعة المواجهة ومستقبل موازين القوى بالمنطقة

الشمالية ، فإننا بادرنا بإنجاز هذه الدراسة تخليدا للذكرى لإبراز مغزاها التاريخي وللمساهمة ، قدر الإمكان ، في توضيح بعض الجوانب الغامضة من ملحمة حرب الريف ومناقشة بعض الأطروحات الإستعمارية الجاهزة ، قبل استشراف بعض الخلاصات الهادفة إلى ربط الماضي بالحاض

تعتبر جل الكتابات الإستعمارية أن القوات الفرنسية أجبرت على التدخل العسكري المباشر في الحرب بعد المبادرات الإستفزازية التي قامت بها الحَرُكَات الريفية والجبلية بمنطقة ورغة بإيعاز من قيادتها المركزية بأجدير هذا الطرح ، الذي ينبني على معطيات مغلوطة وأحكام واهية يدفعنا إلى الوقوف عند أهم المحطات التي ميزت مرحلة (1921 ـ 1924) ، الحافلة بالمستجدات الإستعمارية الفرنسية الهادفة إلى تقويض دعائم حركة المقاومة والحد من تأثيرها ونفوذها ، لكي نستطيع بعد ذلك إستيعاب وملامسة مختلف العوامل التي ساهمت بشكل أو بآخر في قا أبريل 1925

في البداية ، يجب التأكيد على الطابع التكتيكي للتهارب الفرنسي . الريفي طيلة السنتين الأوليتين للحرب

الذي توج بزيارات شبه رسمية ، قام بها مسؤولون ريفيون إلى كل من المنطقة السلطانية (فاس - تاوريرت -وجدة ) ، والجرائس ( وهران ، تلسمسان والمتربول الفرنسيي (مرسيليا، باريس) إلى جانب التسهيلات التي قدمت من طرف السلطات الفرنسية عنطقة الحدود الشرقية لمبعوثي المقاومة ، لإقتناء ما كانوا يحتاجونه من مواد وتجهيزات لأنه بالرغم من أهمية هذا التقارب والآفاق الإيجابية التي ساهم في فتحها بالنسبة للمقاومة الريفية ، فإن الإختيار المرحلي ( فتح قنوات للتواصل والحوار، وربط علاقات ثنائية طيبة مع قادة المقاومة ومبعوثيها للسلطات الإستعمارية ، وعلى رأسها الماريشال ليوطى ) تم تحديده وفقا للظرفية السياسية والعسكرية بالمغرب أنذاك ؛ فعلاقاتها المتدهورة مع إسبانيا ، وتفاقم المشاكل العالقة بينهما ( مشكل الحدود بين منطقتي نفوذهما ، مصير منطقة طنجة الدولية وآثار الموقف الإسباني أثناء الحرب العالمية الأولى دفعها إلى التعامل مع المقاومة الريفية و دعمها لتحقيق مآربها ، وخاصة ما يتعلق بتليين الموقف الإسباني ، بعد الهزائم التي حصدتها القوات الإسبانية قبل معركة أنوال وبعدها وهذا ما استطاعت تحقيقه بالنسبة لمستقبل منطقة طنجة قبل نهاية 1923 ، وكذلك إنهاء تطبيق المشاريع ذات الأولوية القسصوى ويسدخل فسي هسذا الإطار ، إلسى جانب المغرب النافع حسب تعبير ليوطي عمر تازة الذي كان يعظى بأهمية حيوية لضمان خط الإتصال مع المغرب الشرقي والجزائر الفرنسية ، ومنع كل علاقة مباشرة فيما بعد بين المقاومة الريفية والمجاهدين في الأطلس المتوسط عامة ، وبنى وراين خاصة

# ـ إحتلال المـواقع الإستراتيجية عـلى ضفاف نهر ورغة:

بعد أن حققت هدفها المنشود من التقارب التكتيكي بالمقاومة الريفية مع نهاية سنة 1923 ، انتقلت السلطات الإستعمارية في تعاملها مع حرب الريف من مرحلة المهادنة والمغازلة والترقب ورصد التحركات إلى مرحلة التحضير الجدي لإيقاف المد التحرري للمقاومة الريفية بقيادة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي

والجدير بالإشارة أنه ابتداء من الشهور الأولى لسنة 1924 أصبحت الحالة العامة غلى الحدود بين المنطقتين المفرنسية والإسبانية تتديز بما يلي

. الفيشل الذريع الذي مُنيئت به تحركات بعض حلفاء فرنسا خاصة في گزناية ومرنيسة كان له أثر إيجابي على معنوية سكان القبائل المجاورة ، وأذكى حماسا إضافيا في صفوف المجاهدين عما ساهم في تعزيز دينامية المواجهة ضد المستعمر بمعنويات مرتفعة وصلبة

ـ تأكّد المسؤولين الفرنسيين أن النشاط السياسي الذي كان يشكل حجر الزاوية في تحركاتهم الإستقطابية بالمنطقة لم يعد كافيا لحماية مصالحهم الحيوية

كل هذه المعطيات ، المرتبطة بالمعادلة الجيو ـ سياسية بالمنطقة أخذت تقلق السلطات الفرنسية أكثر من أي وقت مصفى ومنذ ذلك الحين ، لم يتوقف المقيم العام ليوطي عن إطلاع المتربول بخطورة الوضعية التي يمكن أن تؤدي ، في نظره ، إذا لم تتم معالجتها ومواجهتها بسرعة إلى هدم كل ما تم بناؤه منذ أكثر من عقد من الزمن

وفي هذا الإطار، ركز ليوطي في تقرير أرسله إلى وزارة الخارجية بتاريخ 13 فبراير 1924، على التأييد الشعبي الكبير الذي أصبح يحظى به محمد بن عبد الكريم لدى مختلف القبائل المحاذية لنهر ورغة ، خاصة بعد الهزيمة الساحقة التي ألحقت بحلفاء فرنسا وألح على ضرورة

احتلال المرتفعات الإستراتيجية الواقعة على ضفاف ورغة لتشكل مراكز متحركة كفيلة بمراقبة تحركات قوات المقاومة ، وسداً منيعا أمام أي هجوم مفاجئ من طرفها وهذا بالفعل ما أقدم على تطبيقه في الأيام الأخيرة من ماي 1924 ، بعد أن وفر تغطية ديبلوماسية ، بإرساله لأحد أعيان فاس ، لفتح مفاوضات مع محمد بن عبد الكريم

#### ۔ إحتالل قبيالة بني زروال وانفجار الصراع الفرنسي ـ الريفي :

إن توغل القوات الفرنسية داخل تراب قبيلة بني زروال ابتداء من سبتمبر 1924 ، شكل الشرارة الأولى التي أدت بعد شهور معدودة إلى انفجار الأزمة بشكل رسمي ومنذ ذلك الحين أصبح كل طرف يركز في عملياته العسكرية انشغالاته اللوجستيكية ، على هذه المنطقة بصفة أساسية التي تتميز بموقعها الجيود إستراتيجي ومؤهلاتها الطبيعية والإقتصادية

لذلك ، فإن قيادة المقاومة التي كانت قد استوعبت جيدا درس ماي 1924 ، لم تكن مستعدة للسماح ، هذه المرة للقوات الإستعمارية بتكريس سيطرتها على الأجزاء المتبقية من قبيلة بني زروال ، ووضعها بذلك أمام الأمر الواقع

مثلما حدث عند احتلال المواقع الإستراتيجية ، خاصة وأن الكثير من وفود هذه القبيلة وجيرانها كانت قد زارت أجدير عدة مرات ، للتعبير عن امتعاضها من الممارسات الخيانية لبعض الأعيان ، وإلتحاقهم بحركة المقاومة ضد المستعمر

ني خضم هذه التطورات ، تجمعت ثلاث حَركات للمقاومة عحاذاة قبيلة بني زروال ، مُتككّونة أساساً من مجاهدين من القبائل الريفية غزاوة ، بني مستارة ، بني احمد ، بني خالد ، وقبائل غمارية أخرى وعجرد ما لاحظت هذه الأخيرة تحرك القوات الإستعمارية في اتجاه الشمال ، متجاوزة بذلك الخطوط الحمراء التي تم إبلاغها للإقامة العامة عن طريق مبعوثين رسميين ، سارعت إلى التقدم نحو تراب القبيلة المذكورة ، واستطاعت خلال الأيام الأولى (يومين ) من فرض سيطرتها المطلقة على مختلف أرجاء بني زروال ، وهذا ما تؤكده الوثائق العسكرية والديبلوماسية الفرنسية

والجدير بالذكر أن الإنتصارات الباهرة والسريعة التي أحرزها المجاهدون ، في زحفهم على الجيوش الفرنسية أعقبها إلتحاق القبائل المجاورة بتلقائية وحماس بصفوف حركة المقاومة وترتب عن ذلك إتساع رقعة الصراع

العسكري ، لتشمل جنوب منطقة ورغة وشرقها وغربها في إتجاه فاس ، وزان ، وتازة وأصبحت بذلك مساحة جبهة القتال تفوق 300 كلم

إن أهم ما يطبع الفترة الفاصلة بين أبريل يوليوز 1925 ، في جبهات القتال الثلاث (فاس تازة ،وزان) يكن اختزاله فيما يلى

- . تجاوز التنظيم العسكري المعروف بـ" المراكز المتحركة الذي وضع هندست الماريشال ليرطي ، بعد أن تأكدت محدوديته خلال الأيام الأولى من المواجهة إذ أن جُلُ هذه المراكز سقطت في يد المجاهدين أو تم إخلاؤها في ظروف جد صعبة بعد أن ظلت محاصرة لمدة طويلة وهنا لابد من التنويه بخطة الحصار الصارم والفَعال ، التي كان يسلكها المقاومون بدقة وانضباط ، لأوامر محمد بن عبد الكريم الخطابي
- إن التدفق المتواصل للتعزيزات العسكرية من المتربول والمستعمرات على السواء طيلة هذه المدة ، لم يكن كافياً لإحداث أي تغيير يذكر في ساحة العمليات العسكرية نظراً لالتحاق أهم القبائل المجاورة لفاس تازة ، ووزان بحركة المقاومة ، وقيامها بأنشطة مكشفة ، أربكت

المسؤولين الإستعماريين ، وأفشلت كل مخططاتهم بل أكثر من ذلك أصبحت المدن الثلاث السالفة الذكر مهددة بالسقوط في أيدي المجاهدين إلى حد أن الجينرال كامباي (قائد جبهة تازة) ، أجبر أمام التقدم الكاسح للمقاومين والخسائر الفادحة التي لحقت بقواته ، على تقديم طلب مستعجل لليوطي في 22 يوليوز 1925 ، يدعوه فيه إلى الإستجابة لقرار الإنسحاب من تازة لتفادي الكارثة لكن هذا الأخير كَثّف من إرسال التعزيزات العسكرية ورفض طلبه

- إن قيادة المقاومة ، وعلى رأسها محمد بن عبد الكريم ، كانت أمام خيارين في غضون شهر يوليوز إما الكريم ، كانت أمام خيارين في غضون شهر يوليوز إما الإستمرار في الزحف نحو المدن الشلاث ( فاس تازة وزان ) وتَحَمُّل التبعات المتشعبة لهذا القرار ، خاصة وأن القوات الإسبانية كانت قد نشطت كل جبهاتها ( الشرقية والغربية ) ، وكان ذلك يتطلب من القيادة دراسة دقيقة ومتأنية للوضعية العامة ومسلتزماتها أو اتخاذ موقف دفاعي ، لكي تتمكن من رفع التحدي الإستعماري في ظروف ملائمة في هذا الإطار تدلنا الرواية الشفوية أن قيادة المقاومة ارتأت تطبيق الخيار الثاني بعد مناقشات

مستفيضة ، وتحليل دقيق لمختلف الإحتمالات الواردة أنذاك ، وتلتقي « الشهادات » مع مستمون « الوثائق الإستعمارية » ، التي وإن كانت عند حديثها عن مشكل فاس تفضل إصدار حكم قيمة ، بإصرارها على إثبات نية محمد بن عبد الكريم الدخول إلى فاس ولكن رصدها الدقيق للتطورات والمستجدات في القبائل المجاورة للمدينة المذكورة في هذه المدة يتناقض مع حكمها إذ أنها تشير علائية إلى الغليان الشعبي العام الذي كان يسود في القبائل المجاورة وبالتالي يحق لنا أن نتساءل عن الأسباب التي حالت دون إتجاه المجاهدين نحو فاس لو كان المسؤولون الريفيون قد أصدروا تعليمات في هذا الشأن

إن مسجرد التسفكيسر في إخلاء تازة من طرف القسيادة العسكرية الفسرنسية يعني ، في نظرنا ، أن الوضعية العسكرية والسياسية كانت قد وصلت إلى درجة قصوى من التدهور والخطورة لذلك ، فإن السؤال الذي يتسبادر إلى الذهن هو كالتسالي ماهي المستسجدات التي أدت إلى إحداث انقلاب جذري في ميزان القوى ، وأدت في نهاية المطاف إلى إجهاض حركة المقاومة ؟

, إن التحاق فرنسا ، باعتبارها قوة إمبريالية لها حضور

متميز على المستوى الدولي كشريك لإسبانيا في حرب الريف ، شكل البداية الفعلية لسيرورة تغيير ميزان القوى على جميع المستويات وتأكد ذلك انطلاقا من يوليوز 1925 ، بالمؤشرات الأولى للوفاق الفيرنسي الإسباني ، إلى حين التوصل إلى صيغ عملية للتنسيق العسكرى بين القوات الفرنسية والإسبانية

#### ـ المفاوضات الثنائية : التوقيع على الإتفاقيات والتحضير للعمليات المنسقة :

با أن السلطات الفرنسية كانت تدرك جيدا أن الخطر الذي كانت تمثله حركة المقاومة بالمغرب خاصة وإفريقيا الشمالية عامة ، فإنها لم تتوان في أخذ مبادرة الدخول في مفاوضات ديبلوماسية مع الحكومة الإسبانية وفي هذا السياق يندرج إرسال مبعوثها (مالفي) إلى مدريد في غضون ماي 1925 ، في محاولة لإقناع السلطات الإسبانية بضرورة تكثيف جهود البلدين ، لإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على المشكلة الريفية وبالموازاة مع ذلك بالقضاء على المشكلة الريفية وبالموازاة مع ذلك افتتحت بباريس مفاوضات جادة بين وزير خارجية فرنسا (بريان) وسفير إسبانيا (كينونس دي ليون)

بترقيع عدة إتفاقيات تقضي جميعها بفرض حصار بري وبحري حول المنطقة الشمالية ، ووضع خطط لخوض عمليات هجومية ، يتم تنسيقها بين القيادات العلبا للبلدين ويكفي الإشارة إلى أن اتفاق 9 يوليوز 1925 ، ينص على التعاون الوثيق بين سلطتي المنطقتين الفرنسية والإسبانية لحراسة الحدود بريا وبحريا ، ومراقبة المتاجرة في الأسلحة والذخيرة والمواد الغذائية كما ينص إتفاق 11 يوليوز 1925 على أن مخطط كل العمليات المشتركة يتم وضعه بالتنسيق بين القيادتين الفرنسية والإسبانية بالمغرب ويعرض على حكومتى البلدين

يعتبر الإنزال الإسباني على السواحل الريفية في سبتمبر 1925 ، اللبنة الأولى في صرح التعاون الثنائي بعد توقيع الإتفاقيات السالفة الذكر إذ ساهم التنسيق بين القوات البحرية للبلدين خلال عمليات هذا الإنزال ، في توثيق الروابط بين القيادتين العسكريتين ، وخلق مناخ ثقة بينهما ، وخاصة بين الجينرال بريمو دي ريفيرا والماريشال بيتان يشير هذا الأخير، في نشرة بعث بها إلى الحكومة إلى أن أول مؤشر على توطيد العلاقة بين فرنسا وإسبانيا ، يتجلى في شن الفرنسيين لهجوماتهم شمال وإسبانيا ، يتجلى في شن الفرنسيين لهجوماتهم شمال

ورغة ، في الوقت الذي اقدم فيه الإسبان على الإنزال بأجدير

لكن تجسيد التحالف العسكري العام ، خاصة بين القوات البرية كانت تعترضه الكثير من العراقيل التي خصصت الفترة الشتوية لتذليلها ولهذا الغرض نادى الماريشال بيتان بضرورة مواصلة المحادثات بشكل حثيث مع الحكومة الإسبانية ، لحملها على قبول وإعداد هجوم منسق باتجاه قبيلتي بني ورياغل وبني توزين في قلب الريف حيث يمكن ـ على حد تعبير بيتان ـ إصابة قوة عبد الكريم والقضاء عليها وتبعا لذلك ، فإن اللقاءات الثنائية أصبحت تتم بطريقة دورية وفي هذا الإطار تأتي زيارة بيتان لمدريد في الأسبوع الأول من فبراير 1926 تلبية لدعوة رسمية من رئيس المجلس العسكرى وتوقيعهما على إتفاق يحدد بشكل مفصل الأهداف والمخطط الإجمالي للتعاون بين فرنسا وإسبانيا في شمال المغرب

إلى جانب المجهودات الديبلوماسية المكثفة لتجسيد التحالف الشامل ، قامت القوتان بتجنيد كل إمكانياتها العسكرية بحشد أكبر عدد ممكن من التعزيزات ؛ برية ، بحرية وجوية ، إذ تجاوزت في مجملها 400.000 نفر

وبالموازاة مع ذلك ، قامت بتعبئة أحسن أطرها العسكرية وخير دليل على ذلك ، تعيين بطل فيردان بيتان على رأس القوات الإستعمارية الفرنسية كما أصر الجينرال برعو دي ريفيرا ، رئيس المجلس العسكري الحاكم في إسبانيا ، على متابعة ملف الريف بنفسه وإدارته المباشرة

لكن وصول التعزيزات الضخمة والحملات الإستنفارية الشاملة، لم تتمكن من إحداث تغيير سريع في ساحة العمليات العسكرية، نظرا لبسالة المجاهدين واستماتتهم البطولية، وإيمانهم الراسخ بعدالة قضيتهم ولم تظهر النتائج الإيجابية للحملات الإستعمارية إلا في غضون خريف 1925 وفي رسالة إستقالته ليوم 24 سبتمبر أن العمليات العسكرية الأخيرة، قد أعادت الأمور إلى نصابها، بحيث أعادتنا من جديد إلى الخطوط التي كنا نحتلها قبل الهجوم الريفي ويمكن أن نؤكد اليوم بصراحة أن الخطر قصد زال وأصبيح بالإمكان، نظرا لأعداد الجيوش المجندة، مواجهة المستقبل بتفاؤل

كما لا يجب إغفال عامل هام يتعلق بالإستعمال المفرط

لسلاح الطيران، إذ تم تجنيد أكثر من 44 سربا من الطائرات الحربية ، واستعانوا بمجموعة من الطيارين الأمريكيسين الدين ساهموا في المخطبط الإنتقامي " الهمجى ، الذى أبان بجلاء إلى أى حد اعتمدت القوات الإستعمارية على أساليب الترهيب والضربات البشعة لإرغام بعض القبائل على تقديم طلب الأمان لجهاز الإستعلامات ، وبالتالى التعجيل بتفكيك تكتل القبائل الملتفة حول حركة المقاومة وإلا كيف يمكن تفسير القصف العشسوائي والمكثف للمناطق السكنيسة (الدواوير) والأسواق الأسبوعية وحرق المحاصيل الزراعية مستهدفة أساسا المدنيين العزل من أطفال ، ونساء ، وشيوخ إن اختيار تلك الأهداف عن قصد ، يعنى وجود إرادة صريحة لبث الفزع والرعب في صفوف السكان بهدف التوصل إلى خضوع سريع وبدون شروط كما أن استعمال الأسلحة المحظورة خاصة القنابل التي كان يتم إلقاؤها عن طريق الطائرات ، يمثل استهتارا صارخا للمواثيق الدولية التي ساهمت هذه البلدان في صياغتها وصادقت على بنودها

قبل انطلاق الهجومات المنسقة الشاملة التي تم التحضير لها بشكل دقيق بين القيادات العسكرية للبلدين ، انعقد مؤتمر وجدة ( 18 أبريل ـ 5 ماي 1926 ) ، بحضور ممثيلن عن فرنسا وإسبانيا ، وممثلين عن المقاومة الريفية وفي الجلسة الأولية اشترط ممثلو القوى الإستعمارية تطبيق شرطين مسبقين قبل الإنطلاق الرسمى للمفاوضات ويتعلق الأمر بإطلاق سراح أسرى الحرب ، والسماح للجيوش الإستعمارية باحتلال نقط إستراتيجية على ضفاف الكرت ويشير محمد أزرقان في مذكراته إلى أنه باستعراض مندوبي فرنسا وإسبانيا لهذه الشروط التعجيزية تبينت له استحالة التوصل إلى حل تفاوضى ويتأكد تقييم أزرقان في برقية لرئيس منجلس الوزراء يوم 22 أبريل 1926 ، يدعو فيها المقيم العام ستيغ ، إلى جعل القوات العسكرية على أهبة الإستعداد لإنطلاق العمليات بقوة حاسمة ومن أول إشارة وهذا يعنى أن مؤتمر وجدة لم يكن في حقيقة الأمر إلا مناورة سياسية ، لتهدئة الرأي العام في المتربول ، الذي استطاع الحزب الشيرعي (SFIC) أساسا ، وبعض فصائل الحزب الإشتراكي (SFIO)، تحسيسه بخطورة السياسة الإمبريالية المتبعة في المغرب وتمخض عن ذلك تعبئة جزء من المجتمع المدنى ، وخوضه نضالات متعددة للمطالبة بضرورة العمل من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة القائمة وبعد تطبيق محكم لفصول المسرحية وفقا للسيناريو المحبوك التحميل مسؤولية إستمرار المعارك لتعنت المسؤولين الريفيين أعطيت الأوامر لشن أكبر هجوم إمبريالي على حركة مقاومة شعبية في التاريخ الحديث والمعاصر الينهى الفصل الأخير بالإجهاض على الحركة وتطويق إمكانية إستمرارية العمل المسلح

وأترك للقارئ استنتاج أوجه الشبه والإختلاف بين التحالف الفرنسي ـ الإسباني ( 1925 ) والتحالف الثبلاثيني ( 1990 / 1991 ) الذي قسادته الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق من خلال استحضار المعطيات التالية (التعزيزات العسكرية التي تقاطرت على دول الخليج العربي لمدة شهر أهداف القصف اللاإنساني الذي تعرض له الشعب العراقي الصامد لمدة 43 يوما محارسة التنضليل الإعلامي لقاء عنزيز ـ بيكر بجنيف قبيل اندلاع حرب الخليج الحصار الشامل ) وما نتوخاه أساسا ، هو الوقوف عند أحد ثوابت السياسة الإستعمارية الإمبريالية في نظرتها وتعاملها مع الآخر ( الشعوب التواقة إلى الإنعتاق والتحرر ) إذ يتم تغاضي الطرف ، على مستوى المارسة ، عن المبادئ " والقيم الإنسانية ، حفاظا على المصالح الإستراتيجية والهيمنة الشاملة «الأستاذ محمد خرشيش في دراسته للمقاومة الريفية، كان بمثابة من حمل المجهر، وهو ينتقل بين ثنايا المواقع الجغرافية، والمفاصل الإجتماعية بين القبائل والزوايا.»

## دروس الثورة الريفية

بقلم: الفقيه محمد البصري \*

عندما شرّفني الدكتور محمد خرشيش ، ونحن نجتمع في إحباء والمراد المراب المراب المراب المراب المراب المراب التي دعينا إليها في 27 ـ 28 يونيو 1997 بمدينة برشلونة الإسبانية ، آملا أن أضع مقدمة لكتاب تناول فيه دراسة هذه المرحلة من تاريخ الشورة ، التي يحلو للبعض أن يطلق عليها إسم ثورة الريف وهي في الحقيقة مدرسة ثورية ، دارت دروسها في الريف وتتلمذ عليها ثوار العالم في كل القارات ، وأنجبت قادة عظاما

<sup>\*</sup> من قادة المقاومة الوطنية وأحد مؤسسي حزب القوات الشعبية وعضو بارز في مكتب القوميين العرب

اعترفوا بذلك بعد أن طهقوا هذه الدروس بنجاح ، من أمثال الزعيم الصيني ماو تسي تونغ ، تشي غيفارا ، وهو شي منه

الوثائق التي كان الفضل في تحريها لباحثين من أمثال الصديق محمد خرشيش ، أثبتت أن العالم الإسلامي رشح محمد بن عبد الكريم الخطابي ليستلم خلافة المسلمين بعد أن أطاح التآمر الغربي الصهيرني بركز الخلافة العثمانية بمدينة إسطنبول ، إنتقاما من وصولها بمشعل راية الإسلام إلى أبواب النمسا ، وأيضا لرفضها المساومة على أرض فلسطين بخلفية الحروب الصليبية .

إن الأستاذ محمد خرشيش في دراسته كان بمثابة مَنْ حمل المجهر، وهو ينتقل به في ثنايا المواقع الجغرافية والمفاصل الإجتماعية بين القبائل والزوايا ليبرز ماهو إستراتيجي ، وماهو تكتبكي لدى قائد الشورة ، مستحضرا الدور الذي لعبته التناقضات في المرحلة بين كل من إسبانيا وفرنسا ، مركّزاً على توسيع الفجوة بين الرأي العام لكل من هذين البلدين ، والإدارة التي تخطط للعدوان في غفلة من شعوبها أتاحت ديسلوماسية وشبكات الأمير عبد الكريم ، التعريف بعدالة الثورة بعد أن وسع دائرة الإيان بهذه الثورة لدى الشعوب العربية والإسلامية ، ثم أزال بعنكته ما كان راسخاً بين القبائل من تناقضات وصراعات ، عندما كشف عبوب واختراقات سَربها الإستعمار قصد مساعدته على الإحتلال .

محمد بن عبد الكريم الخطابي . حسب هذه الدراسة . استمد القوة من عقيدته وثقافته وتراثه النضالي ، لترسيخ الوحدة النضالية لدى القبائل وصهر طاقاتها، من أجل إنجاز هذه المدرسة النضالية العظيمة . فالإسلام كان قدوته وسلوكه كقائد ، اعتمده مرجعية لبناء المؤسسات التي تحتكم لقيضاء مستبقل ، لأنه آمن أن العبدل أساس الملك ، ولم يغتر بعدم استقامة ربط العدالة بالإستبداد، الأمر الذي يُمَكِّنُ السعض من تبرير الإستبداد بشعار " المستبد العادل" مازج الديبلوماسية بالثورة ! بمعنى وظفها لخدمة الثورة واقتدى بالأنبياء ، في التضحية بالنفس من أجل كسب رهان المستقبل .. أراد أن يكرس النموذج الذي لا يرى الأمور بغير عين المسؤول ، ولا تغريه القيادة بالإنجراف نحو جعلها مطية للإستمتاع فهو المنير وليس المستنير، كما يحلو لمن يردد في قوالب مستوردة هذه العبارة فهي لا تستقيم مع سلوك و دور محمد بن عبد الكريم الخطابي

المستقبل وحده سيجيب على السر بأن القادة المتميزين الذين أغبهم المغرب طارق بن زياد ، ابن خلدون ، محيي الدين بن عربي ، و محمد بن عبد الكريم الخطابي .. أنجبهم المغرب ، ولكن لم يسع تراب المغرب قبورهم هل السر في أن عبقرية هؤلاء الرجال تربت على أن الأمة التي ينتمون إليها لا تُحد بالحدود الجغرافية ، بل الهوية هي حكودها ؟ فالمكانة الفكرية والروحية والعسكرية عند هؤلاء الأقذاذ

أنجبها المغرب، ولكن الفضاء الإنساني وحده هو القادر على أن يوفر لهم المكانة اللازمة ، وكأنهم يضيقون بالحدود الجغرافية .. ولذلك اختاروا المجال الإنساني لهويتهم العربية الإسلامية . وفي هذا ، الرد على من يحاول أن يُحنَّطهم بالأمازيغية ، فهم حملوا العمق الجغرافي والإنساني الذي يمثله المغرب الرابط ما بين إفريقيا وآسيا جغرافيا ، ولكن بهوية تمتد لكل القارات ، حيث كان طابع محمد بن عبد الكريم الخطابي كأستاذ لمختلف المدارس الثورية ، وابن خلدون مؤسس " علم الإجتماع ، وابن عربي مؤسس " المدرسة الروحية " الذي اختار دمشق مركزاً يشع منها على العالم

الإعتماد على أمثال الأستاذ خرشيش ليكشفوا عن مأساة المهدي بنبركة المجهول القبر في الخارج ، هل كان السبب لأنه عمل على حمل لوا ، هؤلاء الأعلام جميعا ، يطوف به في أرجاء العالم . ؟ طبعا بأساليب أخرى ، ولكن متواصلا مع تلامذة محمد بن عبد الكريم الخطابي ، الدين اقتفوا أثره في المبدان السياسي والعسكري ، أمثال تشي غيفارا وهل سيكشف السر عن قبر المهدي مثلما كشف النقاب عن قبر غيفارا ، ويعاد له الإعتبار باحتضان بلده لقبره . . ؟ على كل قبر غيفارا ، ويعاد له الإعتبار باحتضان بلده لقبره . . ؟ على كل حال ، إنصاف التاريخ لا بد منه ، وهؤلاء الأبناء الذين حرصوا على حماية الذاكرة التاريخية من التحطيم ، سيعرفون كيف يقيمون مؤسسات ومعالم ، للأبطال الذين لازال الحاضر لم ينصفهم بما فيه

وما يزيد من أهمية هذا الكتاب أنه استحضر التاريخ لبنير الحاضر، ومن أجل أن يساعد على التقاط مفتاح المستقبل ، كيف لا وهو شاب مهموم بقلق الشباب على مستقبله ، حائر بحاضره ، عازم على طرق باب آفاق المستقبل. بهذا الإدراك استخلص العبرة من التاريخ ، واختار أن يكون محمد بن عبد الكريم النموذج ، لأنه كان حقّاً رائداً لجيله ، وبقى وفيناً في سلوكه ، شاباً ، وكهالاً ، وشيخاً « من المهد إلى اللحد » وكأني بالشاب محمد خرشيش قد استحضر في جهده الموثق ، مخاطبة الشباب من خلال تقديم غوذجا مثالبًا ، شُخّصه عن جدارة تاريخ محمد بن عبد الكريم الخطابي وسلوكه وفُقه الله في جهده ليكون حافزا لمجموعة من المؤرخين ، لنفض الغبار عن تاريخ الشعب الذي مازال لحد الآن مجهولا عند جيل المستقبل ، لا يعرفه في المدرسة ، ولا في برامج التعليم ، ولا يعرفه في المحيط الإجتماعي ﴿ ضُربِ الحصار عليه في الوقت الذي فُتحت كل أبواب الإختراق بالوسائل السمعية البصرية ، والمكتربة لتدمير الشباب. فما أحوج البلد لأمثال محمد خرشيش، في التصدي لكل ما يشكل خطورة على انتماء وتاريخ وإرادة هذا البلد أتمنى له التوفيق ، وأتمنى تعزيز جهده بجهد كل المختصين والمخلصين من أيناء المغرب . 🌑

### محتويات الكتاب:

| صفحة |                             |
|------|-----------------------------|
| 5    | ● إبن عبد الكريم مرة أخرى   |
| 10   | ● المواجمة الفرنسية الريفية |
| 25   | ● التحالف الفرنسي الإسباني  |
| 40   | ● الدخول إلى فاس            |
| 54   | ● الواجمة السياسية للمقاومة |
| 67   | ارشیف حرب الریف             |
| 79   | • مواجعة التحدي الإستعماري  |
| 96   | ● دروس الثورة الريفية       |

- شعبارنا الثقافي والإعلامي في محسيط العمل والأسرة:
   رمن أجل مجتمع مغربي قارئ بـ
- الأعداد السابقة مسن رسلسلة شراع، توجسد تحت الطلب بوكالة شراع لخدمات الإعلام والإتصال: (137 شارع ولي العهد صنعة).
- يمكن للقارئ إستبدال نسخته من أي عدد جديد يشتريه ، إذا
   كان به خلل ما في السحب بعد الطبع .

● لطبع ونشر الكتب بشكل أنيق وتكلفة أقل، د وكالة شراع،
 رهن الإشارة.

#### و إصدارات «سلسلة شراع»: (11 دراهم

العدد 1 / سارس ( 1996 ) :

● المهدي المنجرة \_ « حوار التواصل »

العدد 2 / أبريل :

• م.ع المساري \_ « المغرب بأصوات متعددة » العدد 3 / ساس :

• عبد الجبار السحيمي \_ « بخط اليد » العدد 4 / يونيو

مصطفى القرشاوي \_ « قضايا راهنة »

العدد 5 / يوليوز :

• نجيب العوفى \_ « مساءلة الحداثة »

: تشذ / 6 عمدا

● وكالة شراع \_ « باهـى .. الصحـافى والمناضل »

العدد 7/ سبتهبر :

• لحسن العسبي \_ « اللذة والعنف »

العدد 8 / أكتوبر :

• عبد الله كُنون \_ « في اللغة والأدب »

العدد 9/نوفمبر:

• عبد الفنى أبوالعزم - « الثقافة والمجتمع المدنى » العدد 10 / ديسمبر :

● قاسم الزهيري \_ « قضايا وشجون »

العدد 11 / يناير ( 1997 ) :

● العياشي أبو الشتاء \_ « الباحة والسنديان » العدد 12 / فبراير :

• عبد الرفيع جواهري - « أصحاب السعادة »

العدد 13 / سارس حسن نجمى \_ « الناس والسلطة »

#### • إصدارات «سلسلهٔ شراع»: () ا دراهم

العدد 14 / ابريل :

● الطيب بوتبقالت ـ «عبد الكريم الخطابي» العدد 15 / ساس:

■ عبدالقادرالعلمي \_ « هاجس التغيير الديمقراطي » العدد 16 / يونيو

● المهدي بن عبود \_ «عودة حي بن يقظان » العدد 17 / يوليوز:

محمد الدغمومي \_ « أوهام المثقفين
 العدد 18 / غشت:

■ المفضل الحضري \_ « ابن يسف: رائد الواقعية التعبيرية

العدد 19 / سبتمبر

● محمد سبيلا \_ « حقوق الإنسان والديمقراطية العدد 20 / أكتوبر:

• بنسالم حميش \_ « في الغُمَّة المغربية » العدد 21 / نوفمبر:

● محمد بنعبد القادر \_ «حوارات في هساءلة الذات والغير »

العدد 22 / ديسمبر:

• محمد خرشيش \_ « المقاومة الريفية »



# كستاب الشهسر السقادم مسن « سلسلة شراع »

بمناسبة رمضان المبارك ( 1418 ) ، وتحست شعار « عسن أجل عبنه مغربي قارئ تصدر « وكالة شراع » كتابين مستابعين من سلسلتها الشهرية

بداية يناير 1998 مع كتاب

« تفاصيل سياسية » محمد الساسي

منتصف نفس الشهر مع كتاب

« في الشعر الإفريقي » حسن الغرفي

#### جديد وكالة شراع:

بعد نجاح كتاب الشهر، قريبا تصدر كل شهرين عن « وكالة شراع لخدمات الإعلام والإتصال » ، السلسلة الجديدة من كتب

#### « إبداعات شراع »

خاصة بالشعر والمسرح والقصة والرواية ..

خيار العرب والعالم الخيار العرب والعرب والعرب العرب والعرب العرب والعرب العرب والعرب والعرب



A Section of the second

هن هنو

**حار النشر المغرببة** اهراسههااله



الطبع

الثَّكِذَ العَرَبِّ الإفريقِة لِلنَّوْنِ والنَّتُنُوالصَّحَافَة لِلنَّوْنِ والنَّتُنُوالصَّحَافَة للنوزي والنَّتُنُوالصَّحَافِقَة للنوزي والنَّتُوالصَّحَافِقَة المُنْ النَّوالصَّعَاقِة للنوزي والنَّتُوالصَّعَاقِة للنوزي والنَّتُوالصَّحَافِقَة النوالصَّوِي النَّوالِي النَّقَاقِة النَّعَاقِة للنوالصَّقِقِ النَّنَاقُ النَّفُولِي النَّفِي النَّوالصَّعَاقِة النَّفِي النَّنَاقُ النَّعَاقِة النَّفِي النَّوالصَّعَاقِة النَّقُولِي النَّنَاقُ النَّقُولِي النَّفِي النَّوالصَّعَاقِة النَّقُولِي النَّفُولِي النَّفُولِي النَّقُولِي النَّعَاقِة النَّقَاقِة النَّفُولِي النَّالِي النَّاسُولِي النَّفُولِي النَّفُولِي النَّفُولِي النَّولِي النَّفُولِي النَّفُولِي النَّفُولِي النَّولِي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّالِي النَّولِي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّ



التوزيع

مختبر فرز الألوان 4, Rue Al Jabha Al Wataniya Tél. : (09) 37 22 50 / 60 Fax : (09) 37 22 60



رقم الإيداع القانوني: 1995 / 1043

## SERIE "CHIRAA"

LIVRE MENSUEL PUBLIÉ CHAQUE MOIS PAR L'AGENCE CHIRAA POUR SERVICES D'INFORMATION ET COMMUNICATION

DIRECTEUR DE LA REDACTION : KHALID MECHBAL CONSEILLER ARTISTIQUE . AHMED BEN YESSEF

#### CENTRE DIRECTION 137. PRINCE HÉRITIER - TANGER

TEL 94.42.12

37.39.27

FAX 94.42.16

NUMERO 22 ème 30 RAJAB 1418 - DECEMBRE 1997

#### المؤلف



والباحث المتمكن محمد فرشيش في تحليب لاته التاريخية الايختلف عن خبراء الحفريات في صبرهم الجميل لاكتشاف مدفونات كنوز التراث الإنساني اله من جيل المؤرخين الشباب الأشد تمسكا بمنهجية البحث العلمي العلمي .

بعد حصوله على الباكالوريا في تطوان سنة الباكالوريا في تطوان سنة في الآداب ( تخصص في الآداب ( تخصص التاريخ ) بجامعة سيدي محمد بن عبيد الله ( فياس ) سنة خوشيش دكتوراة التاريخ من حمد ليون الفرنسية سنة العمقة في العلوم الدراسات السياسية المن معهد الدراسات السياسية المناذ مادة التاريخ المعاصر بليون سنة 1990. وهو حالياً بجامعة عبد المالك السعدي المطوان ) .

الدكتور محمد خرشيش شارك بمقالاته ومحاضراته في العديد من الصحف والجلات والندوات بالمغرب والخارج.

محمد خرشيش عضو فاعل في حزب الاتحاد الاشتراكي ، والنقابة الوطنية للتعليم العالي ، وسوسسة محمد بن عبد الكريم الخطابي للدرايات والتبحاث .

خالد مشبال

